

هاکشتای چانهوی

ارانب روایــة الكتـــاب؛ أرائـب
(رواية قصيرة وقصص)
تــأئــيــف؛ سلوى بكر
الطبــهــة؛ الثائثة عام ٢٠٠٤
الناشـــر؛ مكتبة مدبولى
الناشــر؛ مكتبة مدبولى
ت ميدان طلعت حرب ـ القاهرة
تليفون؛ ٢٠٠٣/١٥٨٨٦ فاكس؛ ٥٧٥٢٨٥٤

حار الصفوه للطباعة ١٠/٥٦٥٩٤٨٤ - ٣٢٧٤٥٧٥

## سلوىبكر

## أرانب

رواية وقصص قصيرة

مكتبةمدبولي

رواية قصيرة

١

فتح أسامة عينيه الخضراوين الضيقتين لتصطدما بالمشهد المزمن لصباحه اليومى: الدولاب الخشبى القديم ذى الباب المكسور الموارب، والكاشف عن ملابس زوجته القليلة بما فيها ثوب زفافها الأبيض المتشح بفبار سنين مضت، ثم المشجب النحاسى المثبت على الحائط بجوار الدولاب وقد استقرت على علاقاته البارزة المشكلة على هيئة أسود غاضبة بعض المناشف والألبسة، إضافة إلى سروال كالح سنجابى اللون، سيضطر إلى ارتدائه عند توجهه إلى عمله بعد حين؛ لأنه نسى كيّ بقية سراويله التي غسلتها امرأته في اليوم الفائت، وبينما هو يتثاءب ويتمطّى بتكاسل مَنْ لم ينفض عنه غبار النوم بعد، جاءه صوت زوجته وهي تناديه بسعادة مَنْ أخذته المفاجأة المفرحة وتقول:

- أسامة، تعال، بص، كلّهم ولدوا.

نهض بحركة لا شعورية وجلس فى السرير للحظات متأملاً صورته المنعكسة على مرآة باب الدولاب المواجه له، ليكتشف أن لا جديد تحت الشمس؛ فصورته المعتادة هى هى: وجه شاحب ممصوص بفك علوى بارز قليلاً وأنف وفير متكور تكوراً يجعله لا

ينسى أبداً قبول الشاعر: «هذا جناه أبى على»، ثم شعر مخملى فرير، طالما اعتقد أن الطبيعة جائرة إذ تجمعه بكل ما فيه من جمال مع هذا الأنف الشرير في وجه واحد، نط من مطرحه بهمّة وحماس، وبخطوتين لا غير صار واقفاً إلى جوار حياة في الشرفة الصغيرة للغرفة ينظر إلى صغار الأرانب، ذات الأعين المغمضة، واللحم الأحمر الطرى، وراح ينتهد برضا بعد أن أحاط بذراعه كتف زوجته العارى البارز من قميص نومها القطنى الخفيف، المحلّى بزهرات برسيم رقيقة كُركُميّة اللون وقال:

- بسم الله ما شاء الله. اسم النبي أحسن.
  - ردّت زوجته حياة بامتنان قائلة:
- . عينى عليهم باردة، تسعة فوق، وسنتة تحت في القفص، والله ربنا أكرمنا بهم يا أسامة، ووستع علينا؛ لأنه عالم بحالنا وظروفنا.

لم يرد وظل ساهماً يفكر وهو يحدق في الأرانب الوليدة، التي راحت أمهاتها تبادله التحديق بعيون حمراء متوجسة، ربما خوفاً على نتاجها منه. تفحص القفص الخشبي الكبير ذا الواجهة السلكية المكون من دورين، ثم رفع رأسه محاولاً تقدير ارتفاع سقف الشرفة، ليعلن بعدها لزوجته:

. صاروا محتاجين إلى مكان أوسع من القفص، مشكلة والله.

نظر إليها نظرة لا تخلو من معنى، فقد كان يرغب فى مفاتحتها بضرورة صنع قفص كبير فى شرفة البنتين، بدلاً من هذا الذى ضاق بهم؛ لأنها الشرفة الأوسع فى البيت، لكنه آثر السكوت؛ فقد خشى الرد الرافض الذى تلقّاه قبلاً، كما آثر تجنب المشاكل والمشاحنات مع البنتين، خصوصاً الصغرى الناقمة على الحياة عموماً وعليه

خصوصاً؛ لتربيته الأرانب داخل الشقة، والتي طالما نعتته بالتخلف وقلة العقل. لكنه على رغم رأيها هذا وعلى رغم سلاطة لسانها وأسلوبها العنيف الحادّ في الحوار معه ومع أمها، فقد كان يلتمس لها المذر؛ لأنها عصبيّة، صبيّة، تعانى من حساسيّة مزمنة في الصدر؛ تجعلها تلازم الفراش لفترات طويلة بين وقت وآخر. وعلى رغم طبيعتها المحبّة للحياة، إضافة إلى أنها تحلم، مثل كل الذين هم في مقتبل عمرهم، بالحياة المريحة المرفّعة التي لا يقدر على توفيرها لها؛ مما يشعره دائماً بالمرارة والحزن وقلة الحيلة في مواجهة الحياة. فكم من مرة عبرت له، وبطرق مختلفة عن رغبتها في مجاراة أندادها في الجامعة؛ بحيث تلبس مثلما يلبسون من ملابس أنيقة وتنفق بيسر. لكنها لا تحصل منه إلا على مصروف متواضع لا يتيح لها التصرف إلا في أضيق الحدود، وبما يسمح لها بالحفاظ على مظهر عادى، بل أقل من عادى في أحيان كثيرة تدفعها إلى الامتناع عن الذهاب إلى الجامعة، مثلما حدث يوم نسيت إحضار حذائها من عند مصلح الأحدية، وقد تذكرت ذلك وقت العشاء، فذهبت بحذاء أختها لإحضاره، لكن الدكان كان قد أغلق، وتصادف أن اليوم التالي كان يوم الاثنين، عطلة الجزمجي، فاضطرت إلى البقاء خلال ذلك اليوم في السيت؛ لأنه لا يوجد لديها حذاء آخر، وهو يلتمس العذر لها أيضاً؛ لأنها لا تدرك خقاً مدى صعوبة الحياة في هذه الأيام السوداء التي لا يعلم مستى تنتسهى وتغسور إلا الله؛ ولأنها لا تدرك أيضاً كم يكلفه مصروفها المتواضع هذا من جهد وعرق، ولا تعرف أن هذه الأرانب «النيلة» - كما تصفها دائماً - هي السرّ الباتع الذي هداه الله إليه، ليواجه به متطلبات الزمن الصعب، والغلاء المتعاظم؛ وليجعل أسرته

تعيش في مستوى يحول بينها وبين مذِّ اليد بالسؤال.

تنهد برضا مفضلاً ألا يبدأ يومه بالتفكير في منفصات ونكد لا لزوم لها، خصوصاً بعد أن استقبله بصباح ندى ولدت فيه الأرانب.

ضغط براحته كتف زوجته شحيح اللحم، ثم طلب منها في المستنان وضع بعض من النقود في صندوق نذور الجامع القريب؛ حمداً لله وتيمناً بالخُلف المبارك لأرانبه العزيزة. لكنها اعترضت على فكرته؛ لأنها قرأت أكثر من مرة في صفحة الحوادث بالجريدة عن سرقة واختلاس فلوس صناديق نذور الجامع، ثم إنها ارتأت الاكتفاء بقراءة الفاتحة للأولياء، ومنح أم حسن أرملة بواب العمارة المتوفى مؤخراً ذكر أرنب كبيراً لتبرّبه عيالها الغلابة؛ فهي أولى بالهبة وبفعل الخير من صندوق النذور الذي لا تضمن صرف فلوسه في الفيد للناس، ولما أنهت كلامها قائلة له: ثم إن أم حسن تحت رجلنا وطالعة نازلة تقضى الطلبات وجارية على لقمتها ولقمة عيالها، والولية مقدرة المعروف المعمول معها". تنهد وطلب منها إعداد طعام والولية مقدرة المعروف المعمول معها". تنهد وطلب منها إعداد طعام والولية أسبوع يتفرغ خلاله للاهتمام بالأرانب وتوضيب قف صها، لمدة أسبوع يتفرغ خلاله للاهتمام بالأرانب وتوضيب قف صون مرتب؛ ليجند نفسه بالكامل لتربية الأرانب ورعايتها.

وهو فى طريقه إلى عمله داخل سيارة النقل العام، بدت له الحياة ذات مذاق مختلف فى ذلك اليوم، فالجو لطيف مقبول، على رغم حرارة شهر أغسطس المرتفعة، ورطوبته المعهودة التى تصيب الأبدان باللزوجة وبالتعرق السخيف الذى لا تُطاق رائحته المختلطة بروائح بصل الإفطار الفائحة من زفير الركاب، حتى النيل بدا فى

عينيه أكثر بهاءً وعظمة عندما مرّب السيارة بجانبه في ذلك الوقت، ولا يشبه النيل الحزين المنكسر الذي اعتاد أن يراه كل يوم قبل ذلك. كاد أن يصفر بلحن أغنية الدنيا ربيع والجو بديع، لكنه آثر الوقار احتراماً لشعيرات بيضاء لا يمكن تجاهلها تناثرت بوضوح في شعر رأسه. كان أسامة يشعر خلال تلك اللحظات بما بات يؤكده لنفسه بين الحين والحين في الشهور الأخيرة، من أن الحياة بدأت تقبل عليه، وتفتح ذراعيها له، بل تعطيه ضوء الأمان الأخضر؛ لأن جيبه صار لا يفرغ من الفلوس أبداً، كما أن المتطلبات الأساسية لبيته وعياله تجرى تلبيتها في سهولة ويسر دون الصعوبات المعتادة التي كان يواجهها قبل قيامه بمشروع الأرانب، غمره شعور عارم بالرضا والسكينة، وبأن الله أكرمه ضعوض شقاه خيراً بعد أن كد وتعب وتقلُّب في أعمال عديدة مارسها في النصف الثاني من أيامه بعد الانتهاء من عمله الصباحي بوزارة الصحة، وقَبلَ القيام ببعضها على مضض، وبشعور لا يخلو من المرارة والضيق، فقد اضطر ذات مرة إلى العمل كبلاسير في سينما درجة ثالثة بإحدى المناطق الشعبية تعرض ثلاثة أفلام دفعة واحدة في كل حفلة من حفلاتها، وكان يتقاضى شهرياً خمسين جنيها لا غير؛ مقابل إرشاد رواد هذه السينما إلى مقاعدهم المخصصة بصالة العرض، كان عليه خلال ذلك التعامل مع السمكرية والميكانيكية، وصبية المحلات، إضافة إلى البلطجية والشَّضلية وجميع الأصناف الواقعة من قعر قفَّة المجتمع، والتي رأى كل لون وصنف من أنواعها، خصوصاً في حفالات منتصف الليل التي كان يختتم بها عمله المتد من حفلة الثالثة ظهراً؛ وعلى رغم كل تلك السناعات الطويلة التي كانت تمر عليه

وكأنها دهر من الزمان، والتي يعود بعدها إلى بيته شاعراً بجسده وكأنه جوال ثقيل من الملح، وأنه لا يبغى من الحياة وحياة سوى الإلقاء بنفسه على الفراش والنوم حتى صباح اليوم التالي، على الرغم من كل ذلك الإجهاد والتعب كان يبيت ليلته راضياً مطمئناً، بل يعتبر نفسه من المحظوظين؛ لأنه وُفِّق في الحصول على عمل إضافي يُدرُ عليه مبلغاً يساعد في زيادة دخله المحدود؛ لأن الخمسين جنيها بالإضافة إلى بضعة جنيهات أخرى تتجمع لديه بين الحين والحين كإكرامية من بعض رواد السينما كانت بمثابة النواة التي تسند الزير بالنسبة إليه؛ إذ ساهمت في تقليل عدد وجبات البصارة والعدس بنوعيه: الأصفر وأبو جبّة، التي كانت معدلاتها تتزايد اطرادياً مع اقتراب الشهر من نهايته. كما أنها لعبت دوراً حاسماً في تسديد القسط الشهري لسخّان المياه الذي كان لابد من شرائه رضوخاً لرغبة البنتين. لقد تحمل أسامة عمله هذا على مضض، وتعرف من خلاله على عالم لم يتصور يوماً وجوده في هذه الدنيا. كان يشعر بداخله بنوع من المهانة والألم؛ إذ اضطرته الظروف إلى مخالطة حثالة بشرية فاقت كل ما شاهده من أمثالها على شاشة السينما المصرية؛ إذ كان مع بداية عرض كل فيلم، يرى فيلماً آخر على الطبيعة، موضوعه اللواط والمخدرات، والتعليقات البذيئة الصارخة، ولقد اكتشف ذات ليلة أن دورة المياه القذرة، التي كانت رائحتها المنتشرة في جميع أنحاء صالة العرض، تزكم أنفه وتساهم في تزايد شعوره بالمهانة، هي مسرح آخر للرذيلة؛ إذ كانت تجرى فيها عمليات داعرة سريعة بطلاتها بنات ليل من الدرجة العاشرة، وأبطالها من هواة النوع. ذات يوم، اضطر أسامة إلى ترك

هذه الوظيفة، بعد أن تجسدت له المأساة التي يحياها؛ إذ ضبطه زميل قديم له في الوزارة، متلبساً بذلك العمل الدوني أثناء الليل. صحيح أن زميله هذا كان يصطحب معه خلال الحفلة الأخيرة في ذلك اليوم فتاة شابة صغيرة، خمّن أسامة من طريقة ملبسها المثيرة، وزينتها الصارخة وسلوكها الفج أنها واحدة من بنات الليل، لكن ذلك لم يمنع شعوراً بالخزى والمرارة اجتاحه وغمره؛ فلقد أدرك كم استخفت الدنيا به، وهانت حاله؛ فتصبب عرقه، وصار كمن صُبّ عليه سطل من الماء البارد، وارتبك، ثم راح يتلعنم وهو يتكلم مع الرجل محاولاً تبرير عمله، فقال مرة إنه يفضل تمضية الوقت في عمل مفيد، بدلاً من الجلوس في المقهى ولوك سيرة كل من هب ودب، وقال أخرى إن صاحب السينما صاحبه وهو يعاونه من باب المودة وتمضية الوقت ليس إلا، ثم أقسم يميناً ثلاثياً أن يشرب زميله وصديقته الكازوزة على حسابه، وتسلل خلال عرض الفيلم الثاني في الظلام، وقدم لهما كيساً من اللب الأسمر وكيساً من الفول السوداني المقشر؛ من باب الزيادة في الكرم ليتسليا ويستمتعا أكثر. على رغم يقينه أنهما في غنى عن متعته هذه، فقد شاهد زميله أكثر من مرة وهو يضم المرأة إليه ويتحسس صدرها . لكن كل محاولاته لم تمكّنه من استعادة توازنه النفسى وشعوره بأن كرامته لم تهدر ولم تَمسٌ؛ فقد ظل يحس بأن ريقه ناشف كنحطبة، وبأن شيئاً كالحجر يقف في زوره ويجعله لا يستطيع بلع ريقه، وقد اضطرأن يدخل دورة المياه ليغسل عينيه المغرورقتين بالدموع، فهو على رغم كل شيء ـ موظف حكومة محترم، وقبل كل شيء ابن ناس حميدي السمعة، وينتمي إلى عائلة أصيلة طيبة؛ فأبوه هو رستم

الليثى الذى كان والده ناظر زراعة الأمير طلعت باشا أحد أقرياء الملك فؤاد.

طافت بذهنه ذكريات مشروعه السابق لمشروع الأرانب، وهو مشروع تربية الحيوانات المنزلية الأليضة وطيور الزينة وأسماكها، الذي فشل فشلاً منقطع النظير، وكان مقره آنذاك شرفة الحجرة الداخلية التي تحتلها البنتان الآن، لقد اكتشف بعد فترة قصيرة من بداية المشروع عدداً من الثغرات الخطيرة فيه لا يمكن تجاوزها؛ فمثلاً كانت عصافير الكناري الملونة الرقيقة، تظل في حالة قلق بالغ، وتوتر عصبى دائم؛ بسبب حبسها داخل قفص ضيق لا تكف عن التطلع إليها فيه، والتلمظ عليها، القطنان الفارسينان الرمادينان، وذكر القط السيامي الوحيد، الذين كانوا خميرة المشروع. أما المعارك بين ثلاثي القطط من جانب، وفريق كلاب الجريفون واللولو الصنفير من جانب آخر، فقد ظلت مستمرة لا تنقطع، وخصوصاً أثناء الليل، بعد أن اتخذ فريقا ذوات الأربع المتناحران من جميع أنحاء الشقة ساحة للقتال، وقد أدت تلك الحرب التي لا تهدأ أبداً إلى حدوث خسائر لا يستهان بها في البيت، فبين فو .. فو، وخ .. خ، وهو .. هو، تكسّرت أوان وأطباق من الزجاج والصيني، وفقدت حياة إلى الأبد أعزما تملكه منها، وهو طبق الفاكهة المصنوع من الكريستال الوردي الذي كانت أمها قد ضمته إلى جهازها وقت زواجها بعد أن اشترته من بائع ساكسونيا جوّال مقابل خمسين قرشاً، بالإضافة إلى سترة رجالية قديمة من الصوف الكشمير كانت لأبيها، وقد تسببت تلك الحرب الحيوانية في تعرض أسامة لأشكال من اللَّوْم والتوبيخ المهذب من قبل الجيران كانت تجىء على صورة مذكرات احتجاج شفاهية

ينقلها أبناؤهم المبعوثون بصفة رسمية إلى البيت، وتأتى جميعها بصبيغة واحدة تقول: «وحياتك يا عمى خلِّ القطط تسكت والكلاب تبطل هوهوة؛ حتى نقدر ننام ونستريح، إضافة إلى ذلك، فقد اضطرت حياة للاحقة مخلفات الكلاب الموزعة على نحو عادل في كل ركن من أركان الغرف، في محاولة دعوبة لمنع كارثة بيئية يمكن أن تحدث في البيت، وإلى جانب ذلك كانت تضطر إلى القيام برحلة يومية إلى السوق؛ لشرّاء نباشات الفراخ للقطط، وبقايا العظام من الجزارين للكلاب، لتعد لهم منها بعد سلقها وجباتهم اليومية اللذيذة، أما العصافير، فكان عليها أن تقدم لهم البُرغل وأن تعتنى بقفصهم وتتظيفه، فلما فاض الكيل بها، ونفد صبرها طويل الحيال الذي لا ينفد عادة ببساطة، أعلنت حالة العصيان العام، فامتنعت ليومين على التوالى عن الذهاب إلى السوق؛ لشراء الطعام للقطط والكلاب؛ بحجة أن رجليها متعبتان وأنها لا تقوى على المشي؛ مما أدى إلى أن تأكل القطط والكلاب بقايا الخبز والطبيخ، بل دفع الجوع واحدة من القطتين الفارسيتين إلى التهام قطع من الخيار المخلل على مضض، وهذا ما لم يقبله القط السيامي الذي رفض رفضاً قاطعاً النزول إلى الحضيض، وفضَّل الموت جوعاً على العيش في ذلة ومهانة؛ فرفض أكل الميش، واكتفى طوال هذين اليومين بصرصاريّن اصطادهما ليلاً في غفلة من الجميع. ثم إن حياة صعدت من تمردها، فامتنعت عن طهى الأرز بالشعرية لأسامة الذي لا يمكنه أن يأكل أي طبيخ بدون أرز، وأي أرز بدون شعرية، ثم افتعلت خناقات صغيرة مع البنتين بخصوص عدم ترتيب حجرتهما، وترك الصابونة الناباسية تذوب في الماء بعد استحمامهما، فلما لم ينتبه أحد إلى ما وراء ذلك كله أعلنت

صراحة أثناء تناولهم الغداء أن الكيل فاض بها، وبلغ السيل الزّبى، وردت على زوجها المستنكف عن بلع اللقمة بدون أرز، بأنها ستترك البيت فوراً؛ إذا لم تُجّر عملية إخلاء سريعة للحيوانات خلال أربع وعشرين ساعة، ثم إنها شرعت، تلم هدومها قبل الانتهاء من الأكل، وراحت تكدّسها في حقيبة صاح كانت مرمية تحت السرير منذ سنوات بعيدة، بدت كواحدة من حقائب كنوز قاع البحار التي يعثر عليها صدفة، في الأفلام الأمريكية القديمة.

لما تأكد أسامة من أن حياة راكبة دماغها، وسادرة في غيّها، تراجع وأقسم يميناً بالشلائة أن لا كلاب ولا قطط في البيت بعد ذلك اليوم، ثم إنه بعد أن شرب شاى ما بعد الغداء وقيّل لمدة ساعة، قام وارتدى ملابسه واصطحب الكلاب معه لترحيلها إلى محل متخصص في بيع الحيوانات والطيور الأليفة منها وغير الأليفة، كالقرود والصقور وجميع أنواع الكلاب ما عدا البلدى والأرمنتي على وجه التحديد، ربما مشاركة منه في سياسة الانفتاح الاقتصادي، " وعملا على تنفيذ سياسات البنك الدولي المتعلقة بعدم تشجيع المنتج المحلى والصناعات المحلية، أما القط السيامي المتعالى الأنف فهو الوحيد الذي جرى الاحتفاظ به في البيت تقديراً لنظافته وعزة نفسه، ولكونه ذكراً لا خوف عليه من العشار، بينما عاشت القطتان الفارسيتان محنة حقيقية بعد قرار أسامة الجرىء؛ إذ جرى بيعهما لسيدة من هواة تريية الحمام، تُمُقَّتُ القطط بالوزاثة، وتعتقد أن تلك الحيوانات هي المكمن المفضل للأرواح الشريرة؛ فكانت تحيسهما بجوار أقفاص الحمام السوداني والمالطي التي وضعتها على سطح منزلها، فينما يفترض أنه كمين لأى فأر عابر تُسوِّل له نفسه الاقتراب من الحمام أو من الحبوب التى يُطعم بها. وقد عانت القطتان معاناة فظيعة بسبب الجوع الشديد والحبس؛ لأن هذه السيدة لم تكن تقدم لهما طعاماً يُذكر، مكتفية بالماء؛ أملاً فى أن ينشطا طوال الوقت لصيد الفئران والهوام إذا بقيت معدتاهما خاويتين تصرخان من الجوع. هكذا استتب الأمن فى البيت مرة أخرى، بعد أن ظلت حياة فى قواعدها سالمة، وقررت إهداء حوض أسماك الزينة ـ وهو آخر ما تبقى من المشروع ـ إلى ابن عم الأسامة؛ بمناسبة زفافه وتأثيثه منزل الزوجية، وهو القريب الوحيد الذى احتفظوا بعلاقة اجتماعية معه؛ بسبب تقارب مستواه المعيشى من مستواهم. وقد ضربت حياة بهذا الإهداء عصفورين بحجر واحد؛ فتخاصت من الأسماك التى تصيبها بتقزز لأنها تلتهم أبشع ما خلقه الله من وجهة نظرها وهو الدود، كما أنها سدّت ركناً وأدّت واجباً كان لابد منه مع ابن العم، بالإضافة إلى عدم تحميل ميزانية البيت كان لابد منه مع ابن العم، بالإضافة إلى عدم تحميل ميزانية البيت أيّة أعباء جديدة لشراء هدية من السوق خصيصاً لهذه المناسبة.

كان أسامة يداخله إيمان عميق بأن مستقبله سيزدهر مع الأرانب، وأن تلك الكائنات الهادئة الوديعة ذات الفراء الأملس الناعم، هي الحل لكل مشكلات حياته، والنهاية السعيدة لمعاناته اليومية التي صار يواجهها منفرداً بعد وفاة أبيه وزواجه وإنجابه فهو بدون أهل تقريباً؛ بعد تقلص علاقاته الاجتماعية وانكماشها مع معظم أقارب أمه وأبيه؛ لأنه موظف صغير محدود الدخل لا يمكنه مجاراة حياتهم الميسورة كتجار في السوق، ضالعين في أهم نشاط اقتصادى عرفته البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهو المضارية في العقارات والأراضي، ومنذ أن تزوج أسامة وأنجب البنتين، ومرتبه يتضاءل دوماً أمام تمدد ومنذ أن تزوج أسامة وأنجب البنتين، ومرتبه يتضاءل دوماً أمام تمدد

الأسعار والمطالب الأسرية التي لا تنتهى، حتى إنه بات ينسى تماماً مسرات زمنه الأول الصغيرة، والتي كانت تتلخص في الجلوس على المقهى كل مساء، ولعب الدومينو المفضل لديه على سائر ألعاب التسلية الأخرى، بالأحرى تخلى أسامة عن دفع نصف جنيه كان ينفقه على المشروبات بالمقهى يومياً، بعد أن حسب حسبته، ووجد أنه من الأفضل توفير خمسة عشر جنيها كل شهر لشراء كيلو عنب بناتي، أو كيلو بلح أمهات، أو رُطب لتبليع وجبة العشاء في الصيف، أو ابتيناع البرتقال "أبو سرة"، والموز الذي تحبه ابنته الصغرى في فصل الشتاء.

ظل سارحاً بأفكاره وهو واقف في السيارة، يرقب من شباكها أولئك المنتظرين عند كل محطة تقف فيها. كان يتأمل وجوههم المكدودة الشاحبة، ونظراتهم الميتة المنطفشة البادية من عيونهم بلا معنى، أحسن أنهم كائنات تحيا كما الموتى، كائنات تأتى إلى الحياة وتفادرها وكأنها لم تكن فيها أبداً، كان يدرك أنه يشبههم بشكل من الأشكال، إنسان بلا معنى، أتى إلى الحياة وسيتركها ذات يوم وكأنه لم يكن فيها أبداً؛ فهو إنسان بلا لون، بلا طعم، برائحة، مثل كل لم يكن فيها أبداً؛ فهو إنسان بلا لون، بلا طعم، برائحة، مثل كل أولئك الذين يراهم واقفين على المحطات ينتظرون وكانهم لا ينتظرون إلا الموت، فكل ما فعله في هذه الحياة، هو أنه تزوج وأنجب ولا شيء أكثر من ذلك، لا شيء أكثر مما تفعله أية حشرة وأنجب ولا شيء أكثر من ذلك، لا شيء أكثر مما تفعله أية حشرة توفير بحرارة وهو يتحسر على حاله، فكم حلم أن يفعل شيئاً ذا معنى زفر بحرارة وهو يتحسر على حاله، فكم حلم أن يفعل شيئاً ذا معنى الحياة، وكم تمنى أن يكون متميزاً لافتاً للانتباء على نحو من في الحياة، وكم تمنى أن يكون متميزاً لافتاً للانتباء على نحو من الأنحاء، مثلما تشوق لأن يحب ويعشق بعنف؛ حتى يصبح نادرةً

يتندّر بها الناس، لكنه على أية حال، لم يتجرًّا أبداً على أن يكون قيساً؛ فهو مدرك لعدم وسامته، وحلم أن يكون مطرياً مشهوراً بدخل كل بيت ليحطم قلوب العذاري، لكنه لم يجرّب الغناء على الملأ أبدأ؛ ربما بسبب النتائج السلبية الشديدة التي كان يحصل عليها دوماً كلما شرع في ذلك أثناء تلييف جسمه في الحمام. لكن شعوراً عميةاً بسوء الحظ ظل يداخله حتى اليوم؛ لأنه كان ذات يوم قاب قوسين أو أدنى من الشهرة، بل كاد يقف على أولى عتبات القيمة والمعنى، لولا أمه جازاها الله ورحمها؛ فقد كان مولعاً أثناء دراسته الثانوية بتقليد أصوات الحيوانات، بل ربما كانت محاكاة أصوات القطط والكلاب والحمير والخراف والبط والإوز وحتى الأرانب، هي الهواية الوحيدة التي عرفها على مدى تاريخه البشرى، وهي الهواية التي اكتشفها ذات يوم بالصدفة؛ إذ كانت لدى أمه قطَّة في البيت، راح ذات مرة يسلّى نفسه بتقليد مواء صغارها الذين وضعتهم منذ فترة، فللحظ أن القطة قد بدأت تتنبه وترتبك وأخذت تموء بدورها · بحثاً عن صغارها. وهكذا بدأت تستهويه اللعبة؛ ضراح يموء بين الحين والحين، مقلّداً صوت القطط، وبالطبع اكتشفت القطة الأمر بسرعة، لكن أمه لم تصدق نفسها عندما سمعته، مثلما تعجب كل الذين سمعوه يموء بعد ذلك؛ إذ أنهم لم يستطيعوا التمييز بين صوته وبين صوب أي قط شرس يستعد لمعركة، أو قط جائع يتسول، أو قط يطلب العشار في أنغام منتوعة من واعوا، واعوا، واعوا. ذات يوم اشترك أسامة الذي كان صيته في مجال التقليد الصوتي للحيوانات قد ذاع وانتشر في حفل مدرسي، وقدم فقرة فردية أدى خلالها العديد من أصوات المستأنس والوحشى؛ فحاز على إعجاب

شديد وتصفيق حاد من جمهور الحاضرين الذين ظنوا أن حماراً حقيقياً يقف أمامهم على المسرح وينهق، فالتقاه واحد من الحضور يعمل في الإذاعة وقدُّمه لصاحب برنامج "جرّب حظك" الذي أفرد له بدوره حلقة كاملة لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً؛ مما دعا الإذاعة إلى بشها عدداً من المرات بعد أن اكتشف مُعدُّ البرنامج عبر الخطابات الكثيرة التي وصلته، مدى عشق الجمهور الأصوات الحيوانات، وقد دهش أخد الخبراء في الإذاعة جداً لذلك؛ لأن الحمير تنتشر وتتوزع على جميع أنحاء الخريطة الوطنية، كما أن الإحصاءات تشير إلى أن نصيب كل مواطن داخل العاصمة هو أربع من الكلاب والقطط، ناهيك عن بقية الأنواع الأخرى. وقد عرضت إدارة البرنامج في الإذاعة على أسامة وقتها أن تقيده بسبجل الممثلين العاملين فيها ليساهم في بعض التمثيليات الإذاعية المتطلبة دراما تتخللها أصوات بعض الحيوانات، لكن الغضب الشديد الذي قوبل به من أمه جعله يُحجم عن الاستمرار في طريق الحيوانات هذا، وذلك بعد أن وشت به قريبة لأمه، استمعت إلى برنامج "جرّب حظك"؛ فأخبرتها أنه جرى ذكر اسم ابنها ثلاثياً في البرنامج، وأن الجمهور ضحك كثيرا خصوصا عندما قلد صوت ذكر البط السوداني، والديك الرومي عندما ينفش ريشه ويستثار، فقامت أمه بتوبيخه وزجره وقالت له إنه يرغب في تمريغ اسم العائلة في الوحل، ويريد أن يجعلها مسخرة للناس بعد أن تحول إلى مهرج كمهرجى السيرك، بل إن مهرجي السيرك أضضل منه؛ لأنهم يُضحكون الأطفال ولا يقلدون أصوات الحمير والكلاب. وبعد ذلك عيَّرته بخيبته في المدرسة وبلادته وذكّرته بشهادته الشهرية التي

تكسف، وتغمُّ البال والخاطر، وبرسوبه المتكرر في مادة الأحياء وبالكعكة الحمراء المحيطة بالدرجة التي حصل عليها (ستة من عشرين)، ثم بكت وتحسرت على خيبة أملها فيه، وفي الحياة، ونادت على زوجها العزيز (أبيه) كي يخرج من تربته ويجيء ليراها ويرى ما فعلته الدنيا بها، وخيبتها التي ما لها وصف. وانتهى الأمر بأنها أخذت منه تعهدا شفاهيا وفي حضور القريبة التي ظلت تهدئها، وتنهره أيضاً، بألا يعود إلى فعلته هذه مرة أخرى، وإلا فإنه لن يكون ابنها ولن تعرفه، وربما وجدها مينة ذات يوم بسببه؛ من شدة الغيظ وضمع المرار، إذا اكتشفت عودته إلى إصدار هذه الأصوات، وبناءً على تعليمات القريبة، قام وقبّل رأس أمه واعتذر لها. لكنه على رغم كل هذه المرارات القديمة التي لا تفتأ تتبعث من داخله وتسمم روحه، وكل الإحباطات الحياتية المتتالية التي لاقاها، مازال يشعر بأن ثمت أملاً في الحياة، أملاً في أن يكون ويتحقق ويصبح كائناً ذا معنى، والأمل الآن يبرق مجدداً بداخله من خلال مشروع الأرانب الذي بات يعوّل عليه كثيراً، ويرسم من خلاله حياة طيبة ميسبورة، ريما منحته فرصة للاسترخاء والبحث عن المزيد؛ من أجل التحقق والوجود على نحو أفضل.

راح يتذكر الأرانب بعيونها المستديرة البارقة المحدِّقة، وكأنها في حالة اكتشاف ودهشة أزليين تذكر حادث الولادة الجماعية الذي استقبل به يومه، واعترته حالة من التقدير والامتنان لتلك الكائنات الطيبة، المعطاءة بلا حدود، بل الرزينة المؤثرة للهدوء وعدم الإزعاج إذا ما قورنت بالدجاج والدِّيكة أو الإوز والبط، صحيح أن نظراتها تبدو بلا معنى، لكن شكلها في نظره لا يخلو من ظرف وطرافة وهي

تلتهم البرسيم الأخضر الندى في الصباح، أو عبروش الجزر عند الظهيرة، كم يكون منظرها ممتعاً لمينيه عندما يختلط لون العشب الأخضر بالوانها البيضاء والسوداء والبنية في تشكيلات بصرية رائعة.

كان يحلم خلال تلك اللحظات بترتيب حياته على أساس مشروع ينمو ويكبر ويتخطى حدود الشرفة والبيت، ينطلق به إلى عالم رجال الأعمال المرموقين، مشروع للأرانب يتحقق معه مثلما لم يتحقق أبدأ من قبل. نزل من الأتوبيس وسار متجها إلى الوزارة حاملاً بيده كيساً قماشياً في داخله أرنبان كبيران. كان أسامة قد صمم ذلك الكيس بنفسه وحاكه من قماش مخلاة العسكر السميك؛ حتى لا يتسنى لأى إنسان التكهن بما في داخله، وقد تفتق ذهنه عن فكرة تبطين الكيس بالبلاستيك المتين؛ ضماناً لعدم تسرب أية فضلات أو أوساخ محتملة من الأرانب يمكن أن تلوث ملابسه عند حمله في الطريق.

فى حوالى الساعة العاشرة والنصف، دخل أسامة غرفة المدير العام ليوقع طلب تحويله إلى الطبيب المختص ليحصل منه على الإجازة المرضية، وهو الطلب ذاته الذى كان قد سبق له توقيعه من رئيسه المباشر، وعندما رفع المدير رأسه الصغير عن الأوراق التى كان يقرؤها أمامه، واكتشف أن الواقف أمامه هو أسامة رستم موظف المواليد بقسم الإحصاء بالوزارة، هتف متسائلاً وهو يشرع في قراءة الطلب:

- خير يا أسامة، مالك؟ كل يومين إجازة، مرة عارضة، ومرة مرضية، ومرة مرضية، شكلك في منتهى الحلاوة والحمد لله.

رد أسامة بمسكنة وصنوت خفيض قائلاً:

- أبداً والله يا أستاذ فهمى، من يومين والكلى متقلبة على، عاوز اعمل أشعة؛ لأنى شعرت الصبح بحسرة بول شديدة، وحرقان غريب. واصل المدير كلامه وتساءل:

الف بعد الشر عنك يا أخى اشرب عصير قصب على الريق واغل حلف برّ. صحيح أنه مرّ جداً، لكنه ممتاز للكلى ويزيل التعب منها بسرعة. لكن لى سؤالاً والله يا أسامة بعضوص الأرانب؛ لأنى شفت عبد الحميد الساعى الصبح ومعه كيس قماش كاكى، فلما سألته، قال لى إن الكيس فيه أرانب تخصُّك.

فوجئ أسامة بكلام المدير، فرفع يده إلى مؤخرة رأسه وتحسس خصلة الشعر المقارية لقفاه في حركة لا إرادية يقوم بها عادة كلما شعر بأنه في ورطة ما . أحكم نظراته في عيني الرجل الجالس قبالته، محاولاً تقصلي ما لديه من معلومات تتعلق بمشروع الأرانب، وراح يُعمل ذاكرته أثناء ذلك؛ خشية أن يكون قد سرّب عن غير قصد خبراً بخصوصهم في الوزارة، لكنه تأكد أنه لم يبح لأي إنسان في المعمل بكلمة واحدة عن ذلك، حتى ولا زميله المقرب إليه في قسم الإحصاء، شاعر العامية الرقيق الذي يجلس عادة إلى جواره، والمختص بحل الكلمات المتقاطعة ... وحتى لو كان المدير قد تناهت إلى أبحديم؛ لأنه سيتجاهل كلامه تماماً، ويستهبل حتى لا يفتح على الجحيم؛ لأنه سيتجاهل كلامه تماماً، ويستهبل حتى لا يفتح على نفسه باباً فيطلب المدير منه أرانب لا يسدد ثمنها، أو يضطر إلى مجاملته فيبيعها له بثمن أقل مما يبيعه للناس... ثم إنه إنسان لا يحب أن يعرف زملاؤه ورؤساؤه عنه أي شيء يتعلق بحياته الشخصية والمائلية خارج العمل؛ لذلك أسعفته قريحته المستعدة لمثل هذه والمائلية خارج العمل؛ لذلك أسعفته قريحته المستعدة لمثل هذه

المواقف بكذبة سريعة استخرجتها من أرشيف أكاذيبه الكبير، المكتسب عبر سنوات طويلة من العمل في الحكومة، فكح وتتحنح قليلاً ثم قال:

أبداً. لى قريب مريض فى مستشفى الحميّات، قلت لروحى أعوده، وأدخل عليه بأرنبين هدية لأن لحم الأرانب خفيف، ثم إنه أفضل من الحلويات بالنسبة إليه، والحقيقة أنى اشتريتهم من واحد معرفة، عنده بطارية أرانب فوق سطح بيت أمه، ودائماً أتعامل معه لأن الجماعة عندى فى البيت أفضل أنواع الظفر عندهم هو الأرانب، والرجل صاحبى أمين ومضمون جداً، وبضاعته ممتازة. استمع المدير إلى مرؤوسه على مضض، وكأنه لم يقتنع بما قاله، ثم سأله عن سعر كيلو الأرانب، فأجابه قائلاً:

. بستة وربع، أرخص من السوق فى الحقيقة، ثم إنه مضمون من ناحية الأكل والنظافة؛ لأن الرجل، كل الوقت، يحط لهم البرسيم وعروش الجزر الأصفر... يعنى أرأنب ممتازة والله، تشترى وأنت مغمض عينك.

أخيراً وصل الرجل إلى بيت القصيد فقال:

عال.. عال والله لو قدرت، تخلينى أجربه يا أسامة، وتشترى لى منه الله أكون فى غاية الشكر، يعنى هات لى أرنبين كل واحد فى حدود كيلو وربع؛ لأنى أفضل الأرانب الصغيرة، وبحركة مسرحية مد الرجل يده إلى جيبه كمن سيخرج نقوداً ليدفع، فبادره أسامة بقوله:

. خلّ الحساب يا أستاذ فهمى لما أجيب لك الأرنبين، كلها مسائل بسيطة، لكن أنا عاوز أعرَّفك أن صاحبي بيبيع الأرانب على حالها،

يعنى صاحية، وكل إنسان يتصرف بمعرفته فيها. رسم الأستاذ فهمى هرمين صغيرين بحاجبيه الكثيفين استنكاراً، فالمفروض أن يأتيه أسامة بالأرنبين منبوحين ومسلوخين وبلا مصارين، كما درجت العادة، لكنه لم يتراجع عن طلبه وعززه بطلب جديد من أسامة ألا وهو أن يميل في طريقه على أى فرارجى، لينبح الأرنبين ويسلخهما، ويأتيه بهما جاهزين للطبخ،

تنهد أسامة وزفر، فهو يفضل بيع الأرانب حية كلما أمكنه ذلك؛ حتى يقلل من تعب حياة في عمليات السلخ والتنظيف التالية للذبح، لكنه أصبح مضطراً إلى ذبحهما له على أية حال، مثلما يفعل مع بعض الزيائن، فالرجل وقع طلب الإجازة المرضية مشكوراً دون تعنت، والطبيب سيوافق عليها أيضاً ولأبّد، بعد أن يقدم له الأرنبين على سبيل الهدية. "أرنبان مقابل إجازة لمدة أسبوع أقضيه في البيت متضرغاً لمشروع الأرانب، عظيم جداً" قال لنفسه وهو يتمنى حلّ مشكلة القفص خلال هذه الفترة وشراء علف من بقايا الدماء والأسماك المجففة يباع جاهزاً، عرف مؤخراً أنه مفيد جداً فى نمو الأرانب بسرعة وزيادة وزنها، كما أنه يتمنى عمل مزلاج متين لباب القفص بدلاً من المزلاج الحالى الذي يستسلم لهبات الهواء أحياناً فينفتح بسهولة، ناهيك أنه يريد أن يريح جسده المنهك يومياً من رحلة الذهاب إلى الشغل والعودة منه، وركوب السيارة العامة المزدحمة بالركاب، رجع إلى البيت ظهراً، بعد أن تمت مهمة الإجازة بنجاح، فقد شكره الطبيب على لمسة الأرانب الناعمة والتمس منه أخرى مثلها في المرات القادمة لمساعده الذي يدون الإجازات في السجل، لكنه ما إن فتح باب الشقة، ودخل

البيت حتى سمع زعيق ابنته الصغرى سامية وهى تصيح غاضبة:
- أرانب أرانب، عيشتنا أصبحت أرانب في أرانب، كل يوم الأكل بالأرانب، عاوزة سمك، فراخ، أي نوع من أنواع اللحم غير الأرانب، يا عالم حرام عليكم، كأننا في سجن أو معسكر جيش، والأرانب مقررة علينا وكأنها قدر.

ثم سمع صوت أمها وهي ترد عليها بغضب أشد وتقول:

والله أصبحت غلسة يا سامية، وسخيفة جداً، قاعدة تتبطرى على النعمة وتقولى أحب وأكره، ناس ياما نفسها في نسيرة أرنب أو نسيرة ظفر، وأنت لا حمد ولا شكر، قولى يا شيخة الجود في الموجود والحمد لله وإلا زالت النعمة من خلقتك، حرام أنه لا عاجبك العجب ولا الصيام في رجب.

ثلث أسامة صراخهما من مكانه في مدخل الشقة مطالباً إياهما بالسكوت؛ لأن زعيقهما وصل إلى مدخل العمارة، خلع حذاءه ودخل غرفة المعيشة حيث ألقى بجسده المتعب على أول كرسى قابله، ثم أعلن للمتخاصمين في المطبخ أنه جائع، وطلب من حياة أن تسعفه بأية لقمة لأنه سيسقط من طوله من شدة الجوع. قام إلى التلفزيون بأية لقمة لأنه سيسقط من طوله من شدة الجوع. قام إلى التلفزيون فشغله وعاد إلى مقعده ليتابع نشرة أخبار الظهيرة التي كان يجرى بثها في ذلك الوقت، اكتشف أنها لا تختلف كثيراً عن نشرة اليوم الذي قبله، بل نشرات الأخبار التي تُبثٌ منذ شهر مضى، حك رأسه مللاً ثم فك أزرار قميصه، وظل يتابع أخبار النشرة في الوقت الضائع حتى إعلان زوجته أن المائدة جاهزة لكي يأكل. لفت نظره أن مشهد قوات الطوارئ الدولية في يوغوسلافيا المواكب لكلام المذيعة، هو المشهد ذاته الذي رآه منذ يومين مصاحباً

لخبر آخر عن المأساة ذاتها، جنود الأمم المتحدة بقبعاتهم سماوية اللون يهرولون ويركبون العربات دون أن يفهم المرء معنى لذلك. كان يفكر في الأرانب، وفي إجازته المرضية التي كرسها خصيصاً لرعايتها، كما فكر في أرنبي المدير واكتشف أن كذبة صاحبه الذي عنده بطارية أرانب، كانت فكرة وجيهة يمكن أن يعممها داخل الوزارة، التي يمكن أن تصبح سوقاً ممتازة للأرانب، وسرعان ما حسب حسبة بسيطة اكتشف بعدها أنه لو باع عشرين أرنباً كل شهر في الوزارة، بمعدل وزن كيلو جرامين لكل أرنب، لكسب ما يزيد عن ضعف مرتبه الشهرى الذي يتقاضاه مقابل عمله في الوزارة بعد إحدى وعشرين سنة خدمة.

أفاق أسامة من أفكاره وحساباته على بداية ندوة اقتصادية أعقبت نشرة الأخبار، تتناول المشروعات الصغيرة وتنميتها في الريف والحضر، كان ضيف الندوة المتحدث أستاذاً جامعياً وخبيراً اقتصادياً ووزيراً سابقاً، راح يتناول سياسات الأمم المتحدة في تمويل هذا النوع من المشروعات البيئية اللازم لنمو بلدان العالم الثالث والذي يعتمد على أساليب إنتاجية محلية ولا يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة ورأس مال كبير، أغلق أسامة التلفزيون وسار إلى زوجته التي بدأت في إضافة الثوم المقلى إلى الملوخية وقال لها:

. تعرفى يا حياة . طقت فى دماغى فكرة ، لو تحققت ، نكون وصلنا فعلاً ، فلو قدرنا واشترينا أية أرض صغيرة ، نعمل فوقها مزرعة أرانب، نقدر بعدها أن نطلب أى قرض صغير على سبيل المساعدة من الأمم المتحدة .

حركت حياة المغرفة في وعاء الملوخية لتقليبها، ثم تذوقت بها

بعضاً من الطبيخ، فلما اطمأنت إلى درجة ملوحته، نظرت إلى زوجها من تحت إلى فوق وقالت له باستخفاف:

- يعنى الأمم المتحدة فاضية لأمثالك يا أسامة، معقول تعطيك الفلوس لأجل بطارية الأرانب.

اخذ أسامة يشرح لها بحماس ما تابعه فى ندوة التلفزيون، وكيف أن الخبير المتحدث، أكد على ضرورة المشروعات الصغيرة. صحيح أنه لم يذكر الأرانب بالاسم، لكن لم لا، أليس ما يقوم به فى الشرفة من تربية الأرانب يعتبر مشروعاً صغيراً أيضاً، قابلاً للتطوير بحيث يسمح بالحصول على قرض؟.

واصلت حياة تقليب ملوخيتها وهي تستمع بأذنين نصف مفتوحتين لما يقوله رجلها، كانت تشغلها فكرة واحدة هي أن أسامة عاد إلى عادته القديمة في بناء مشاريع هوائية وهمية لا وجود لها إلا في أحلام يقظته. كانت تعتقد أنه مريض مرضاً خفيفاً بجنون العظمة ريما كان مرجعه أصالة عائلته، والحياة الطيبة التي عاشها في طفولته في بيت جده ناظر الزراعة، والتي كان يحب أن يتذكر بعضاً من تفاصيلها بين حين وآخر، فيقص عليها كيف كان يأكل بعضاً من الفضة الخالصة، وكيف كانت قمصانه الداخلية من الحرير الهندي المفتخر، وكم ركب عربة جدةً ذات الأفراس الأربعة المطهمة، وكانت حياة في البداية تظن أنه يبالغ بعض الشيء عندما يسترسل في مثل هذه الذكريات، وأنه يضيف من عنديّاته وقائع لا أساس لها قط، لكن الطريقة المؤثرة التي كان يتحدث بها عادة، وحماسه الشديد، جعلاها تقتنع في النهاية بصدق ما كان يقصته عليها.

ظلت تستمع إليه بلا مبالاة، على رغم الجدية واليقين الكبيرين اللذين تمتلئ بهما نبراته، ولم تنتبه إلى نظراته المتلمظة المتطلعة إلى ما يحيط بمعصمها الأيمن من ذهب، السواران اللذان كانت قد اشترتهما بعد أن دبقت قليلاً من مصروف البيت، وأضافت ما ادخرته من هذا إلى فلوسها المتحصلة من نصيبها في ميراث أبيها.

تابع أسامة شرح وجهة نظره لحياة في محاولة جديدة لإقناعها فقال:

ـ او تمكنا يا حبيبتى من شراء قيراطين بالعدد، حتى لو فى أرض صحراوية وبنينا مزرعة أرانب، تبقى خطوة عظيمة . لأن الأمم المتحدة ـ حسب كلام التلفزيون ـ تقبل فى هذه الحالة أن تعطينا التمويل . لكن فى وضعنا الحالى صعب أن نتكلم ونقول: والنبى يا أمم يا متحدة مولى لنا مشروع أرانب فى البيت . تبسسمت حياة دون أن تدرك ما يرمى إليه وعارضته بقولها:

- طيّب، عظيم، لكن القراريط يا سيدى تلزم لها فلوس! وأنت عارف أنك يد وراء ويد قدّام، وعَمَّال تقول: يا هادى استر، هل تعرف أن "فاتن" بنتك محتاجة إلى درس كيمياء حيوية، والدكتور طلب منها ألفين من الجنيهات، ألف مقدم وألف عند نهاية الحصص؟. شعر أسامة أن مفاصله سابت قليلاً، فكل ما ادّخره بعد تعبه وشقاه في مشروع الأرانب لا يزيد عن ألف وخمسمائة جنيه لا غير، وهو يفكر خلال هذه اللحظات جدّياً في شراء الأرض، وفي مصارحة حياة بضرورة بيع سواريها، ليضيف ثمنها إلى مبلغه المدّخر ويشترى بما يتحصل القيراطين إن أمكنه ذلك.

رد على زوجته بغيظ:

. بلا دروس كيمياء حيوية بلا كلام فارغ، المفروض أن تنتبه البنت الى دروسها وتذاكر كيمياء حيوية وخراء، يعنى هى بعد ما تتخرج من الجامعة سيصبح وضعها أفضل ألا. الأمور لن تختلف في أي شيء يا أختى؛ لأنه مستحيل أن تشتغل بسرعة؛ الدنيا مقفلة والبطالة مخلية الشباب على قفا من يشيل في كل مكان.

تركت حياة ما بيدها، وضربت كفّاً بكف، معلنة غضبها من كلامه، وتساءلت إن كان يريد لابنته أن تترك الجامعة ليستريح، أو أن تظل ترسب كل سنة بسبب الكيمياء الحيوية التي تعيد دراسة السنة النهائية للمرة الثالثة من تحت رأسها، وأن البنت لو كانت حصلت على الدرس الخصوصى عند الأستاذ إيًّاه من أول سنة، لكانت متخرجة في الجامعة قبل عامين.

لم يعرف أسامة بماذا يرد عليها، كان مستوعباً منطقها ومقتنعاً بصحته، لكنه كان يشعر أيضاً بضيق بالغ، وعذاب من ينفخ في قرية مقطوعة دون جدوى، فلطالما حلم بالتقدم خطوة إلى الأمام، وتمنى التغيير والانتقال بحياته وحياة أسرته الصغيرة من عالم الشقاء والمعاناة إلى حافة الراحة والأمان، لقد حصل على إجازة مرضية لدة أسبوع نوى توضيب قفص الأرانب خلاله، فهو يريد لمشروعه الصغير أن يكبر وينطلق، بل إنه يحلم دائماً بالاستقالة من عمله نهائياً والتفرغ تماماً للأرانب التي اكتشف أنه يمكنه لو رعاها واهتم بها كما يجب أن يحصل منها على مدخول شهرى كبير، لا يمكن بها كما يجب أن يحصل منها على مدخول شهرى كبير، لا يمكن مقارنته بأية حال من الأحوال، بما يتقاضاه من وزارة الصحة، ولو أن منا لديه الإمكانات والمكان الملائم لتوسع في مشروعه فوراً، ثم إن ما عرفه اليوم من ندوة التلفزيون بخصوص الأمم المتحدة، نبهه وحمسه

للفاية وأشعره بضرورة التعامل مع مشروع الأرانب بجدية أكثر؛ فهو مشروع ذهبى يدر أرباحاً مجزية لا بأس بها.

سرح أسامة بأفكاره وذهب بعيداً مثلما يفعل عادة كلما تمنى أمنية من الأمنيات، تصور نفسه وقد تملّك قطعة أرض أقام عليها مزرعة أرانب ضخمة وفقاً للأصول العلمية الحديثة في تربية الأرانب، مزرعة يسميها "الأرنب الذهبي"، وتصور نفسه جالساً خلف مكتب فخم في مبنى الإدارة يتكلم في إعلان تلفزيوني عن إنتاج المزرعة بصفته صاحبها وراعيها، صمّم أسامة إعلاناً سريعاً عن المزرعة، ثلاث حسناوات شقراوات يحطن به وهن يتراقصن ويتمايلن، بينما هو يتحدث عن مزايا لحوم الأرانب اللذيذة، ثم يعلن أن سرً السعادة يكمن في تذوق لحم الأرانب الذهبي، وبعد ذلك تقول أجمل الفتيات في لقطة مكبّرة تبرز شفتيها المثلي إن الأرنب الذهبي هو لغة وأكبر مساحة ممكنة من صدرها المثلي إن الأرنب الذهبي هو لغة العصر وسمة التطور.

أفاق أسامة من سرحانه على صوت زوجته وهي تقول:

. أسامة، أنت نمت وأنت قاعد في مطرحك، يا الله قم، غير هدومك واغسل يديك لأن السفرة جاهزة.

رنَّ جرس الباب، وذهبت سامية لتفتح وعادت بصحبة فتحية بنت الجيران، وقد جاءت كمبعوثة من أمها وحاملة لهدايا أبيها العائد من عمله في الخليج منذ يومين.

وهنأتها حياة بسلامة وصول الأب، وشكرتها على الهدايا، مؤكدة أنها لابد أن تزورهم مع أسامة لتحية العائد، فلما انسرفت الفتاة فتحت سامية كيس الهدايا، لتجد بداخله قطعة قماش بوردات كبيرة ذات الوان فاقعة، ونصف كيلو شاى خشن، ومثله تقريباً حبّ فلفل أسود.

تنهدت الأم بارتياح شاكرة الجيران أصحاب المعروف، ولفتتهم الكريمة ثم إنها توجهت إلى زوجها قائلة:

ربنا يخلّيه لعياله، سفره إلى الخليج حَلِّ لهم مشاكل ما لها حصر. بكره ربنا يكرمنا، وفاتن تتخرج وتشتغل مُدرّسة وتسافر لبلد من البلاد.. والنبى يا أسامة، هات من القفص فردتين لنرد هدية الحاجّة أم فتحية.

نظرت سامية بتأفف إلى هدية الجيران وقالت:

. لون القماش فلاحى جداً، مستحيل أحطّه على جسمى، ثم إن الألياف الصناعية فظيعة في الحرّ، إياك با ماما تقولي فصلى القماش با سامية، أنت وأختك،

انفجرت الأم في البنت التي لا يمكن إرضاؤها أبداً وقالت:

- يعنى نرميه، نرمى القهاش، أقول للناس ردّوه لأنه ألياف صناعية وذوقكم بلدى. خلى عندك ذوق، وحطًى في عينك حصوة ملح. كفاية إن الرجل فكّر في هدية لنا.

خرجت البنت من المطبخ وهى تبرطم حائقة، وخرج أبوها إلى الحمّام ليغتسل بعد أن تابع المشهد كله دون تعليق؛ لأنه لا يفهم فى القماش كما تقول زوجته، لكنه شعر بالضيّق بسنبب المشاحنات التى لا تنتهى بين امرأته وابنته الصغرى، كان يجد الأم محقّة دائماً، ويعذرها كثيراً نظراً إلى صعوبة الحياة المتزايدة، التى تضطر إلى مواجهتها يوماً بعد آخر، وكم قدر لها محاولاتها الدوبة لجعل حياة ابنتيها تسير على نحو أفضل، لكنّه كان يُكِنُ إعجاباً خاصاً لصغيرته

المشاغبة؛ فهى متمردة، ذكية، ترفض الانصياع للأمر الواقع، وتنشد الاختلاف عن الآخرين دائماً، وكم تمنى لو كان مثلها فى أى يوم من الأيام وامتلك هذه القدرة الهائلة على المحاجَّة والرفض، لكنه لم يكن مثلها أبداً، لم يستطع قول: "لا" فى أى وقت من أوقات عمره، لم يقل "لا" لأمه أبداً، حتى عندما كبر ونضج ودخل ديوان الرجال، وأصرت على تزويجه من حياة؛ لمجرد أنها سترث عن أبيها ربع بيت قديم فى حى المنيرة، فحياة لم تكن فى يوم من الأيام فتاة أحلامه؛ فهى قصيرة بثديين صغيرين، بينما هو يفضل، ومازال، المرأة الريّانة ذات الصدر الضخم التى تدخل ضمن برنامج أمانيه الصغيرة التى يحلم بتحقيقها يوماً ما؛ ليفعل ما كان يفعله أحياناً فى صدر شبابه الأول؛ حين كان يجلس فى المقسى ويتابع الرائحات والغاديات من النساء بعينيه، ثم يغمر لواحدة منهن ذات صدر سخى وأرداف وافرة، ويتعقبها فى الطريق ليفرق مسامعها بأرق كلمات الغزل والغرام؛ حتى تضعف وتلين وتوافق على لقائه فى كازينو الأرنب السعيد.

لكنه على رغم عدم إعجابه بحياة، كيّف نفسه معها، وبات يتقبلها شيئاً فشيئاً، خصوصاً أنها تلبى رغباته دائماً، ولا غبار عليها كأم رءوم وطباخة ماهرة، وسيدة بينت تعرف كيف تحبق وتدبّق ملمّات الفلاء، لكن كل ذلك لم يمنعه من أن يردد لنفسه بين الحين والحين، أنه من الصعب، أن يمضى المرء حياته مع امرأة واحدة فقط علم بالطبع لم يفكر أسامة في أن المرأة يمكن أن تنظر إلى الأمر بمنظاره أيضاً وهو على أية حال، دجن نفسه على حياة، ولم يقل لها: «لا» أبداً؛ ريما لأن هذه المرأة لم تمنحه الفرصة ليقولها لها ولو مرة واحدة بسبب أسلوبها الناعم، وطريقتها المرنة

في إقناعه بالأشياء؛ وربما لأنه شطب هذه الكلمة من قاموسه منذ زمن بعيد ضماناً لأن تمضى الحياة به في أمان دون التعرض لمشاكل أو متاعب المواجهة الرافضة مع الآخرين. هو لا يستطيع أن يقول: «لا» مثلما تقولها ابنته ببساطة ويسر، حتى في العمل، لم يقل لرؤسائه: «لا» في أية مناسبة، بل هو يظن أنه لم يعد يقرأ هذه الكلمة منذ سنوات مضت، لا في الصحف ولا في المجلات، ولم يعد يسمعها من الناس إلا نادراً، أما يده فلم تخطِّها بقلم منذ زمن قد يعود إلى أيام دراسته الابتدائية عندما كان يهتف مع التلاميذ ويقول: «لا للاستعمار» ثم يكتبها عند عودته إلى الفصل عشرين مرة في الكراس، حتى في الانتخابات العامة التي يمقتها ولا يجد أدنى ضرورة لها، بل يشعر أنها مسرحية سخيفة، يتكرر تمثيلها بين الحين والحين، لم تخط يده كلمة «لا»؛ إذ كان مضطراً لقول: نعم؛ لأنه يشارك فيها عادةً بناءً على تعليمات رؤسائه في الوزارة، فيذهب إلى المقر الانتخابي وكأنه أرنب صفير ممسوك قسراً من أذنيه لا يقوى على الإفلات، ويكتب منصاعاً الكلمة التي حفظها عن ظهر قلب وأجاد قراءتها وكتابتها «نعم».

هيّا أسامة نفسه لالتهام وجبة غداء مكونة من أرز وملوخية بالأرانب، وهي الوجبة التي كانت حياة قد قررتها على الأسرة منذ بداية مشروع الأرانب بمعدل أربع مرات أسبوعياً طوال شهور الصيف. لم يكن أسامة يضيق بهذه الوجبات على الإطلاق؛ فهو مستعد لأكلها على امتداد أيام الأسبوع، مادامت هي الوجبة المغذية المكثة المتاحة للأسرة، لكن قلقاً بدأ يداخله بسبب تأفف وتذمر ابنتيه منها، خصوصاً الصغرى ذات اللسان السليط التي لا تكف عن التهكم

والسخرية فتقول إنها كلما تطلعت إلى المرآة تشعر بأن أذنيها تكبران وتتموان إلى الأعلى كآذان الأرانب، أو تنادى على أختها لتدعوها إلى الغداء كلما وضعت أمها طبق الأرانب المحمرة على المائدة قائلة:

ـ يا الله يا فاتن، تعالى، ابتدأ فيلم أفواه وأرانب.

كان أسامة يخشى أن يفقد أعصابه ذات مرة ويلطمها على خدها بسبب سخريتها السمجة هذه التى تمتد لتنال من مشروع الأرانب ذاته فى كشير من الأحيان، فنطلق عليه مرة «فشروع الأرانب»، ومرة أخرى تسميه: «مشروع الخطة الأرنبية الأولى». غير أن أسامة يحاول التحكم فى أعصابه عادةً ليقينه أن الفتاة لا تدرك الأفاق المنتظرة من وراء هذا المشروع، والأمال التى يعقدها عليه؛ حتى ترفع الأسرة مستوى معيشتها وتعيش فى المستوى الإنساني اللائق، وكان يلتمس لها العذر كذلك؛ لعلمه أن البنت المسكينة، ليست إلا واحدة من أبناء الجيل الجديد الضائع الذى لا يعرف كيف يتحمل المسئولية ولا كيف يتحايل لمواجهة أعباء الحياة، وهو جيل يرغب أيضاً فى الكسب السريع دونما جهد أو كفاح يبذله فى سبيل الوصول إلى ما يريد؛ لأنه يرى الكثيرين فى كل مكان يعتلون الأمواج بسهولة ويسر، ويحققون أهدافهم عبر صفقات سريعة وأعمال وهمية فاسدة، باتت هى الأسلوب المهيمن على دنيا الأعمال.

جلس إلى طاولة الطعام، وراح يأكل ملتهما الجزء المفضل لديه من الأرنب ألا وهو المتن، فكّر وتردّد كثيراً قبل أن يستجمع شجاعته ويصارح زوجته برغبته في بيع سواريها الذهبيين وشراء قيراطين من الأرض، قال لها إنه سيعوضها عنهما فيما بعد، عندما يكبر مشروعه ويزدهر ويحصل على مساعدة الأمم المتحدة، رجاها من كلّ قلبه أن

تطيل بالها عليه وتتسلّح بالصبر ولن تندم أبداً، وذات يوم سعيد سوف تتذكر كلماته هذه بعد ما ترى بأم عينها حياتهم وقد شملها العزّ وجرى الخير فيها كل مجرى من المكاسب الهائلة التى ستعود عليهم من المشروع، الذى سيفتح بدوره آفاقاً بلا حدود لمشروعات مستقبلية أخرى ربما جعلتهم من أصحاب الملايين.

راح أسامة يعدّد لامرأته بعضاً من أسماء أشهر رجال الأعمال في المجتمع ممن بدأوا من الصفر وبرأسمال لا يُذكر، مثلما يفعل هو نفسه الآن، لكنهم نموا وكبرت أعمالهم بفضل شطارتهم وذكائهم ومثابرتهم على العمل، ثم لوقوف زوجاتهم إلى جانبهم ومؤازرتهن لهم، فهذا بدأ بكشك سجائر صغير بميدان العتبة الخضراء، لكنه تحول الآن إلى صاحب واحدة من أهم ثلاث شركات في البلد للاستيراد والتصدير، وذاك بدأ بفرش فاكهة على أول ناصية بشارع عرابي، وصار الآن صاحب أكبر مصنع لتعليب الفاكهة وحفظها في الشرق الأوسط، والثالث...

ظل أسامة يتابع كلامه لحياة في محاولة دءوبة لإقناعها بالجدوى الاقتصادية العائدة عليهم من بيع ذهبها، ولم يترك لها فرصة لتعترض أو تتاقشه، بل أخذ يلامس وركها القريب بفخذه في حركة غزلية غير عفيفة، ثم قال:

- بكره لما الفلوس تدور فى أيدينا يا حياة نعمل - إن شاء الله . أول مشروع من نوعه فى مصر وربما فى أفريقيا كلها . مشروع فكّرت فيه لمّا كنت فى الحمّام قبل الأكل وهو مشروع الأرانب المعلّبة . - أرانب معلّبة؟ . تساءلت حياة وهى تكسر بأضراسها دماغ الأرنب المحمّر؛ حتى تستخرج مخّه الصغير من داخله وتلتهمه بتلذذ، بينما نظرت فى استنكار إلى سامية التى أطلقت ضحكة ساخرة، دفعت أسامة إلى أن يبتسم رغماً عنه، ويتابع كلامه قائلاً:

- افهمى يا بنت يا عبيطة، أى نعم أرانب معلّبة، أرانب مفرومة معلّبة، أرانب معلّبة الخضراء، معلّبة، أرانب معلّبة الخضراء، كبد وقوانص أرانب معلّبة، أرانب معلّبة بصلصة الطماطم، أرانب معلّبة بالمايونيز، أرانب معلّبة لمرضى السكّر وللرجيم، ما رأيكم؟

كان يتحدث بحماس وانفعال بالغيّن، فرفع طبقه دفعة واحدة إلى فمه ليشرب قليلاً من اللوخية دون أن يستخدم الملعقة، وراح ينظر إليهما ليرى مدى تأثير كلامه عليهما، فلاحظ نظرات القرف وعلامات الاستياء على وجهها، لكنه لم يدرك وهو فى قمة استغراقه فيما يقول، إنها كانت متأففة بسبب التهامه الملوخية بهذه الطريقة، فاستمر فى خطابه لهما قائلاً:

. فكرة جهنمية والله العظيم يا حياة، بيعى الأساور واسمعى كلامى؛ لأننا لابد أن نتحرك ونكبر، ونتحول إلى مشروع بالمعنى الحقيقى، فالزمن زمن شطارة، ولازم أن يفكر الإنسان ويشتغل، والدنيا قدًّامنا مفتوحة، لازم نفتح لها صدرنا، ونجازف فيها بالحكمة والعقل.

لم تعرف حياة بماذا ترد عليه؛ فأسامة قادر على التأثير عليها، وإقناعها دائماً، مثلما هو قادر على إرضائها، إنها تحبه وتؤمن به، بل تشعر بدرجة من الدونية تجاهه، وتعتقد أنها بزواجها منه أعطتها الدنيا أكثر مما تستحق بكثير، فهو من عائلة محترمة ذات اسم، وجده ناظرالزراعة، إضافة إلى أنه وسيم، طويل، عريض، أبيض، يسد بجسده الباب، بل هو أوسم رجل في الدنيا من وجهة نظرها. أما

هى، فشحيحة الملاحة، وأبوها كان مجرد صاحب محل لكلف الخياطة يبيع الأزرار والخيطان وقماش البطانات والترتر وخرج النجف والإبر والدبابيس، وعلى رغم أن حياتها معه لم تكن ميسورة أبداً، وأنها كانت تغتاظ منه كثيراً بسبب شخصيته اللامبالية بشؤون البيت عندما كانت تناقشه فيها، وعلى رغم فشل كل مشروعاته السابقة إلا أن حياة كان يداخلها شعور غامض بأن زوجها لابد أن يُوفَّقُ وينجح ذات يوم بعد أن يُعَوِّض الله صبره وصبرها خيراً، فهو طيّب ومجتهد، وفي حاله تماماً لا يضمر شرّاً لأى مخلوق كان. لكن الشكلة أن السوارين هما كل ما خرجت به من الدنيا، بعد أن اشترتهما بثمن غال هو حصتها من بيت أبيها، الذي بيع بثمن بخس؛ لأن البلدية أدخلته ضمن خريطة إعادة تنظيم الحي وتوسيع الشارع الواقم فيه.

بدا كلامه عن المشروع مثيراً لها، ويحمل الكثير من الآمال العريضة، لكنها كانت متوجسة، ولا تدرى ما الذى يجب أن تفعله على وجه التحديد، أتوافقه أم ترفض؟. هي تخشى خسران الجلد والسنقط إذا ما جارته وباعت السوارين، لكنها أيضاً كانت لا ترغب في كسر خاطره، وإشعاره بأنها تخلّت عنه وقت احتياجه إليها، بدت كالموزّعة بين نارين، لكنها في النهاية قالت لروحها فليكن ما يكون، وسلّمت أمرها إلى الله، وقبل أن تجيبه زفرت بحرارة وطرقعت أصابعها في قلق ثم قالت:

- طيب يا سيدى، الأمر أمرك والشور شورك، لكن وحياة العيال ومعزّتى عندك، فكّر وتأنّ قبل أية خطوة؛ لأن الزمن صعب، والدنيا غلاء، والفلوس عمّاله تطير وكأنها عصافير.

أعلنت سامية غضبها الشديد، ودفعت بكرسيها بعيداً عن المائدة، وقالت دون أن تكمل مضغ اللقمة التي في فمها:

وقت حطّى الفلوس فى البنك، فكرى فى الخسسارة لأنك لن تُحصلى من بيعهم فى أى وقت بيعهم لا أبيض ولا أسود وأنا حذَّرتك والسلام، غلى الدم فى عروق الأب من فرط غيظه وغضبه من تلك الوقاحة الساخرة التى تكلّمت بها ابنته. فكّر أن يهبّ من كرسيّه ويلطمها على صدغها، وأن يقلب المائدة كلها على رأسها حتى تتسربل بالملوخية تماماً ولا تعرف مطرح راسها من رجليها، لكنه وكما يفعل عادة فى مثل هذه المواقف، ضبط نفسه، وانسحب بهدوء إلى الداخل معلناً عن رغبته فى النوم.

نعس ونام وحلم أثناء نومه بالأرانب وبسامية تربت عليه وتعلن أسفها واعتذارها عما بدر منها تجاهه، وتهديه سلسلة مفاتيح فضية يتبدلى منها أرنب ظريف، ويمديره في الوزارة وقيد تحول إلى أرنب صغير قام بحمله في حقيبة الأرانب إياها؛ ليسلمه إلى الفرارجي لينبحه ويسلخه... أرانب كبيرة على الطريق ذات أثداء ضخمة تبتسم وتتمايل في دلال، وأسامة يحاول الهجوم عليها واحتضانها لكنها تزوغ منه بسرعة... نشرة الأخبار في التلفزيون وهو يتابمها، فيكتشف أن القوات الدولية في سراييقو كلها عبارة عن أرانب صغيرة ترتدي الأزرق التقليدي للأمم المتحدة وتعتمر قبعات سماوية جميلة... حياة تتحول إلى أرنب ذهبي ضخم وتقول له بنعومة: الأمر أمرك يا أسامة، لكن فكّر والنبي واحسبها قبل عمل أية خطوة.

هبّ أسامة من نومه قلقاً تقلّب في الفراش، فوجد حياة ممددة على جنبها إلى جواره، مقبّلة هي الأخرى، أحاطها بذراعه والتصق

بها فى حميمية أدهشتها، فاستدارت ليكتشف أنها لم تنم بعد فقال لها:

. الثوم فى تقلية الملوخية كان زيادة بعض الشىء، أصلى حلمت مجموعة أحلام غريبة ملخبطة، ما لها أول من آخر.

ردت حياة وهي تتثاءب وتخلص نفسها منه بلطف:

- خير .. اللهم اجعله خيراً، كنت غط نفسيك بغطاء خفيف قبل وم.

ثم طلبت منه إعداد شاى العصارى، وأن يناديها لتشريه معه عندما يجهز؛ حتى تتعس قليلاً لأنها لم تتم بعد،

۲\_

بدا كل شيء غير عادي في حياة أسامة صباح ذلك اليوم المشتوم، فقد وصل الوزارة متخلفاً بضع دقائق عن موعد العمل الرسمى؛ بسبب تأخره في النوم حتى قرب الفجر، بعد سهرة طويلة أمضاها بصحبة أسرته في عرس فتحية بنت الجيران. كان قد ارتدى مـ الأبسـه على عـجل، وترك امـرأته عارقة في النوم دون أن يوقظها لتعد له طعام الإفطار كما خرت العادة، كمنا أنه لم يقم بطقسه الصباحي الدائم المتمثل في إلقاء نظرة سريعة على الأرانب في القفص، وأثناء وقوفه على محطة الأتوبيس تذكر أنه نسى ساعة يده التي يحرص على ألا ينساها، ورأى في شرفة المنزل المقتابل للمحطة غسيلاً منشوراً أسود اللون يغطى الحبال كلها؛ فانقبض قلبه وتطيّر، وزاد في ضيقه مرور ذلك الشحاذ المجذوم بأطرافه المتآكلة وأنفه المشوه فشعر بتقزز واقشعر بدنه، وهُو يَحَاول تَفادَى النظر إلى الرجل المسكين الذي أجهز على بقية مزاجة المتعكر في دلك الصباح. عندما انكب على عمله في الوزارة، ليدون في سجل المواليد الناج مدينته بأحيائها المختلفة من الأطفال خلال أسبوع منصرم اكتتابه وضيقه؛ إذ بدا له حجم العمل المطلوب منه كبيراً إلى درجة لا

تحتمل، وتحتاج موظفاً إضافياً يشاركه فيه، لعن في سرّه دفتر المواليد، والمواليد، والناس التي لا تكف عن تفريخها، وهيئة تنظيم الأسرة؛ لأنها لا تلعب دوراً فعالاً في تحديد النسل، وتكتفى بإرسال تحياتها إلى الجمهور في إعلانات التلفزيون، ثم واصل عمله بضيق وتكاسل ولامبالاة شديدة.

في حوالى الساعة الثانية عشرة والربع، رن جرس الهاتف الموضوع على مكتب رئيس القسم، بينما كان عبد الحميد الساعى يقلب له كوباً من الشاى الكشرى بمعلقة قديمة صدئة. في هذه الأثناء، كانت سبدة عبد العال زميلة أسامة في القسم نفسه ترص قطع الخيار والطماطم فوق الجبن الرومي داخل رغيف الفينو؛ استعداداً لالتهام وجبتها اليومية المعتادة في الشغل، بينما الرئيس القائد يطل بنظراته على الجميع بترفع من صورته المعلقة على الحائط داخل إطار ذهبي كبير،

سعيد بدوى شاعر العامية، وماسك سجل الوفيات بالإدارة، يحل الكلمات المتقاطعة ويفكّر في اسم لحيوان داجن يتكون من أربعة حروف؛ ليتمكّن من الإجهاز على جميع الكلمات المتقاطعة بكل المسحف الجكومية وغير الحكومية الصادرة خلال ذلك النهار، ممارساً بذلك أسلوبه المزمن في التعبير عن لامبالاته واستخفافه بالوزارة وطبيعة العمل والعاملين فيها،

حمل رئيس القسم سمّاعة الهاتف ورد، دون أن يرمش له جفّن أو أن يكلف نفسه رفع رأسه عن كتاب عدّاب القبر ونعيمه الذي كان يقرأ فيه، وضع السماعة على المكتب ببرود ونادى:

هباً أسامة من مكانه كالأرنب المنعور، فمن النادر أن يتلقى مكالمات هاتفية أثناء علمه في الوزارة، وخلال الخطوتين اللتين خطفهما بسرعة ليكون حيث مكان الهاتف، تلاعبت به الظنون: هل أصيبت واحدة من البنتين بمكروه؟. هل وقعت العمارة وانهدت على حياة ومن فيها من السكان؟ د. هل أصيب ابن عمه في حادث سيارة بالطريق؟ د.

وضع السماعة على أذنه بيد متوترة ثم رد بعد قليل:

. يا خبر.. مستحيل.. مستحيل يا حياة!.

أعاد السماعة إلى مكانها بتوتر، ويصعوبة حملته قدماه إلى مكتبه؛ لينكفئ برأسه على دفتر المواليد ويبكى بحرقة أذهلت سيدة عبد العال فلخبطت نظام الخيار والطماطم على الجبن الرومى، تاركة الرغيف على ورقة الجريدة التى كان ملفوفا بها على المكتب، لتدب على صدرها وقد ظنت أن واحدة من ابنتى أسامة توفاها الله. أما المتلذذ بعذاب القبر، ومتولى الكلمات المتقاطعة، وعبد الحميد الساعى فقد سارعوا بالالتفاف حول أسامة في دهشة عارمة محاولين استنطاقه بقولهم؛

ـ لا إله إلا الله، حصل شيء لا سمح الله؟١. تكلم يا أسامة، انطق يا رجل١. ظل أسامة لفترة ينهنه ويغمغم بصعوبة:

. بيتى اتخرب، بيتى اتخرب يا عالم،

وعلى صوت ذلك الشعار الذى أطلقه، تجمع موظفو الأقسام المجاورة. الأرشيف، الصادر والوارد، الميزانية، بعد أن جاءوا من غرفهم ليستطلعوا الحدث المتير. فجأة، كف أسامة عن البكاء، ورفع رأسه ثم أغلق سجل المواليد الذى شرّت دموعه عليه، ووضعه في

درج مكتبه ثم أغلقه بالمفتاح. هب واقفا وهو يكفكف دموعه بمنديل ورقى ناوله إياه شاعر العامية وقال:

. شكراً.. سعيكم مشكور يا جماعة.. بعد إذنكم.

ثم انطلق خارج المسلحة دون أن يحصل على إذن من رئيسه أو مديره.

لم يكن يرى أمامه إلا السواد، ولا يسمع غير رنين كلمات حياة في أذنيه وهي تقول له: "الحقنى يا أسامة، الأرانب ماتت، ماتت كلها." وما حكته له بعد ذلك بسرعة لتخبره بشكل موجز كيف أن الأرانب قُتلت في مذبحة وحشية قامت بها عرسنة سفّاحة أثناء تواجدهم في عرس فتحية بنت الجيران؛ فقد تسللت العرسة عبر باب القفص، الذي نسيته مفتوحاً بعدما انتهت من إطعام الأرانب وقت صلاة العشاء، لتمتص في هدوء الليل دم أحد عشر أرنباً، بينما كان جميع من في البيت نائمين.

أما المواليد التى بلغ تعدادها خمسة عشر أرنباً فى القفص، فقد تكومت كَتَلِّ صغير من اللحم الأحمر الدامى، بعد أن واصلت الدراكولا نشاطها متسللةً من الرف السفلى إلى الرف العلوى. "كلهم ماتوا"... هذا ما قالته حياة، "ماتوا يا أسامة، دخلت أحط لهم البرسيم عند الصبح، وجدتهم مرميين"... "الحقنى يا أسامة".

لحق شاعر العامية بأسامة عند الدرجة الأخيرة من السلم؛ بصفته مبعوثاً من رئيس القسم الذى لم يقف تماماً على حقيقة الأمر؛ ليتحرَّى ما جرى ويقف إلى جانب المصدوم في مصيبته، لكن أسامة رجاه أن يعود أدراجه ويتركه لحاله؛ بعد أن ابتدع كذبة صغيرة كمبرر لما جرى؛ إذ أعلن للشاعر ـ الذى أعلن بدوره بعد ذلك

لجميع المتسائلين في الوزارة - أن فاتن رسبت للمرة الثالثة في الكلية بسبب الكيمياء الحيوية .

واسى الشاعر أسامة وتركه، وراح يفكر مندهشاً من سخافة أسامة وقلة عقبه "فلترسب البنت، فما معنى التعليم وما قيمته فى بلد كهذا البلد؟ وما قيمة الكيمياء الحيوية فيها أصلاً؟! فالبنت سواء رسبت، أو نجحت بامتياز، فإنها لن تجد عملاً إلا عند محل كوافير أو كسكرتيرة أو كبائعة فى محل، مثلها فى ذلك مثل الآلاف من خريجى الجامعات. لن تفعل شيئاً بهذه الكيمياء ولا بغيرها، فالبلد لم يعد محتاجاً إلى علم أو كيمياء لذا يتجاهل الناس هذه الحقيقة ويدفنون رؤوسهم فى الرمال كما النعام؟! ولماذا لا يتخذه أسامة آية وعبرة؟! فهو متخرج من كلية الهندسة، وحاصل على دبلومة عليا فى القوى الكهربائية، ومع ذلك يعمل فى قسم الإحصاء مع أسامة، ولولا نفوذ زوج عمته فى الوزارة وتوسطه بعد تخرجه مع أسامة، ولولا نفوذ زوج عمته فى الوزارة وتوسطه بعد تخرجه من خريجى الجامعات فى هذا الزمان.

سار أسامة كالمخمور يتخبط فى الشارع، لا يعى من أمره شيئاً، ولا يعرف إلى أين يتجه فى هذه اللحظات السوداء، التى مرت عليه وكأنها دهر.

فى البداية أخذته شدماه إلى طريقه المعتاد نحو محطة الأتوبيس، وقف ينتظر قليلاً، بدت الدنيا فى نظره أضيق من خرم إبرة، ومظلمة بلا أى معنى، بعد فترة وجد نفسه يترك المحطة، ويسير كالقطط الضالة فى الشوارع،

كانت أحداث الأسبوع السابق تتلاحق في رأسه بسرعة

مذهلة... حياة باعت أساورها وأبدت حماساً مفاجئاً لشراء الأرض والتوسع في مشروع الأرانب. ذات مساء فاجأته بأفكارها الجهنمية هي الأخرى؛ إذ صنعت قيمات نسائية من فراء الأرانب قالت إنها ستلاقى إقبالاً منقطع النظير من المحجبات خلال فصل الشتاء الضادم؛ لأنها أنيضة وتدفئ الرأس، وأرته أيضاً علب مناديل ورقية مغطاة بفراء الأرانب صنعتها بنفسها وزينتها بالترتر وخرج النجف بعد أن رشّتها بألوان رشّ متعددة لتضفى عليها بهجة وأناقة، وأخبرته أنها قامت بجولة على أصحاب المحلات لبيعها وهي في انتظار طلبيّات منهم ... رحلة البحث عن قطعة أرض بثمن يتالاءم والمبلغ الذي جمعه لم تتقطع، لكن دون جدوى، فالمبلغ المتحصل من بيع ذهب حياة، بالإضافة إلى مدخراته لا يكفى... فاتن تعلن احتجاجها لعدم حصولها على فلوس الدرس الخصوصي، وتهدد بترك الكلية نهائياً ... حياة تكتشف بالصدفة خطابات غرامية تخفيها سامية وراء قفص الأرانب تعرف منها وجود علاقة بينها وبين رجل يكبرها بستة عشر عاماً، وأنها تنوى الزواج منه، على رغم أنها مازالت في سنتها الأولى بالجامعة... ماسورة الصرف الصبحي الرئيسية في العمارة تتفجر بسبب انتهاء عمرها الافتراضي . كما قال السبّاك، منذ عشرين سنة على الأقل، وصاحبة العمارة تطالب كل شقة بدفع مائتي جنيه لاتخاذ اللازم واستبدالها بماسورة جديدة، وإلا يبقى الوضع على ما هو عليه، وتخرّ الماسورة داخل الشقق، ومن لا يعجبه يضرب دماغه في الخيط.

ظل أسامة يهيم على وجهه، لا يعرف إلى أين يتجه، كان يدرك شيئاً واحداً فقط هو أنه لا يرغب في العودة إلى البيت، ولا يريد

الذهاب إلى العمل، لا يريد أن يتعامل مع أى مخلوق، لا حياة ولا البنات، ولا عبد الحميد الساعى، ولا شاعر العامية ولا أى إنسان المنيات، ولا عبد الحميد الساعى، ولا شاعر العامية ولا أى إنسان آخر يمرفه. هو يريد فقط أن يموت ويستريح من الدنيا وقرفها فى التو واللحظة، فكّر أن يرمى نفسه تحت أتوبيس أو قطار، أن يذهب إلى شاطئ النيل ويقفز إلى الماء، أو أن يبتاع سمّاً للفئران من أقرب صيدلية تقابله ويتجرّعه بسرعة، لكن الشجاعة لم تواتبه لتنفيذ أى من هذه المشروعات العَدَمية، كما أن نفسه صعبت عليه جداً فاكتفى بالبكاء المرّ أثناء نبيره.

بعد انتهاء المكالمة التليفونية العاجلة مع أسامة، ظلت حياة تنتظره في البيت حتى الساعة الشالشة ظهراً، وهو الموعد المحدد لدوران مفتاحه في قفل الباب، ظلما لم يأت وهو الذي كانت تتوقع حضوره من فور سماعه بكارثة الأرانب أخذ القلق يساورها، وعند وصول فاتن وسامية من الجامعة قبل المغرب، كانت الأفكار السوداء قد التهمت أعصابها وجعلتها نصف مجنونة؛ إذ كانت تفكر في احتمال أن تكون سيّارة قد صدمت زوجها، أو أن الأتوبيس الذي استقله غرق في النيل، أو ربما داس على سلك كهربائي مكشوف فصعقه كما حدث لبعض الناس، أو أنه مرّ بجوار منزل قديم آيل للسقوط فانهار فوق رأسه. مرت بخاطرها احتمالات شرّ عديدة قد تكون وراء غياب الرجل الذي يأتي في موعده دائماً. اتصلت بابن عمه هاتفياً؛ ظناً مؤذّن المفرب في الجامع القريب ينادى: "حيّ على الفلاح" بصوته مؤذّن المفرب في الجامع القريب ينادى: "حيّ على الفلاح" بصوته الخشن الأجش، أعانت حياة لبنتيها وهي تلطم خدّيها أن أباهما صار في عداد المفقودين.

تضاءلت مصيبة الأرانب في عين حياة، بالنظر إلى الطّامة الكبرى التي تواجهها في هذه اللحظات، وبدت مشكلة علاقة سامية بالرجل الكبير ومشكلة ماسورة المياه من الصغائر بالنسبة إليها. ارتدت فستان الطوارئ الكحلي على عجل، وهو الفستان الذي تحتفظ به خصيصاً ليلائم مناسبات العزاء في المآتم، وزيارات المرضى، والمباركة بالنجاح، وعمل الواجب مع الأقارب والأصحاب في الأفراح، ثم إنها اصطحبت البنتين في رحلة بحث عن الرجل المفقود. توجهت حياة لأقسام البوليس، واستقبالات الطوارئ بالمستشفيات العامة، وسألت كل المعارف والأقارب، وحتى نهاية الليل لم تكن هناك نتيجة مجدية من البحث، الذي انضم إلى فريق القائمين به ابن عم

أعلنت حياة أنها سنتتحر ... ستموّت روحها ... ستشعل النار في جسدها إذا لم يعد أسامة. تمنّت أن يعود إليها بأى شكل، وبأية حال، حتى لو عاد أعمى، أو مشلولاً، أو مجروحاً، أو مصاباً بعاهة لو كان قد تعرض لحادث ما، المهم أن يبقى على قيد الحياة.

أسامة بعد انتهاء عمله كموظف خزينة في أحد الملاهي الليلية.

مضى أسبوع كامل، وأسامة مختف كأنه فص ملح وذاب. استدعى البوليس حياة والبنتين وزمالاً، في وزارة الصحة لاستجوابهم، فمن المحتمل أن يكون سبب غيابه جنائياً، ولكن كل الأطراف المستجوبة أفادت أن أسامة كان شخصاً مهذباً مسالماً، في حاله دائماً، لم يناقش أو يجادل في أيَّ أمرٌ من الأمور، وهو وفقاً لأقوال مديره العام الأستاذ فهمي عبد العال عمليع جداً، وينفد ما يُطلب منه بهدوء، وبدون مشاكل، وكان آخر من يقف في طابور الجمعية التعاونية للعاملين في الوزارة ليصرف مستحقاته من السكر

والزيت واللحم، ولم يكن يشاحن أو يصارع كما يفعل العديد من الموظفين الآخرين؛ لكى يحصلوا على حصصهم من لوازم البيت قبل غيرهم".

أعلنت حياة حالة الحزن العام في البيت فامتنعت عن مشاهدة مسلسل السابعة والربع في التلفزيون، وهو المسلسل الذي تحرص على مشاهدته بانتظام ودأب مهما كانت الظروف، حتى في الوقت الذي كانت البنتان تذاكران فيه؛ استعداداً لامتحانات آخر السنة الدراسية. كما أنها قننت طعامها؛ فلم تعد تفطر، بل صارت تكتفي بأكل لقمة صغيرة مع الشاى بعد الظهر بعد إلحاح من فاتن وسامية، أما الفاكهة فلم تُدخلِها البيت منذ غاب أسامة، بالإضافة إلى أنها لم تلبّ دعوة صاحبة لها تسكن الشارع نفسه لحضور حفلة زار على رغم ولعلها الشديد بحفلات الزار وتمنيها أن تساعدها ظروفها المالية ذات يوم لتقيمها في البيت.

ذات صباح، وبعد مرور أسبوع كامل على غياب أسامة، كانت حياة تجلس على الأرض قبالة شيخ عجوز يفتح المندل، ويتمتم بتعويذات غير مفهومة بحثاً عن الرجل المفقود، ولتعيين موقعه في المدينة، وقد تحلّقت حولها فاتن وسامية وأم فتحيّة التي كانت قد جاءت بالعجوز؛ باعتباره خبير مندل مختصاً كمساهمة منها في حلّ لفز الزوج الضائع منذ أسبوع. رن جرس الباب، قامت فاتن لترى من يكون الربّان، وهي تنهز سامية، وتطالبها بالسكوت بعد أن ضاقت بتعليقاتها الساخرة المتهكمة على فاتح المندل، الذي أبدى استياءه أيضاً وأعلن عدم قدرته على التركيز؛ إذا ما استمرت البنت في تعليقاتها، وما إن تبادلت فاتحة الباب بضع كلمات مع القادم ذي

الجلباب الطويل والعمّة حتى أطلقت صرخة رهيبة، سقطت على إثرها مفشياً عليها، بينما هبّت حياة وسامية والجارة وفاتح المندل إليها عند الباب. أصيب الرجل القادم بالارتباك بعد أن تجمع الجيران حوله أيضاً؛ إثر سماعهم صرخة فاتن، بدا فاتح المندل هو الوحيد المتماسك بين الجميع فسارع بسؤال الرجل المُعمّم عن هويته فأفاد:

. أنا تربى حوش رستم الليثى، وأظن أن بيت الأستاذ أسامة ابنه هنا.

من فور سماعها كلماته، تركت حياة ابنتها الغائبة عن الوعى، والتى سارع الجميع لمساعدتها، فقريًوا بَصنَلةً من أنفها، ورشوا على وجهها ماءً بارداً، ودلّكوا كفيها وجبهتها بكولونيا الليمون المتواضعة ماركة «الثلاث خمسات» التى كان أسامة يحتفظ بها لاستخدامها بعد حلاقة ذقنه عادةً. أمسكت حياة الرجل من كتفيه فى محاولة منها لاستنطاقه بأسرع ما يمكن، فنطق أخيراً وأعلن عثوره على اسامة فى آخر الليلة الماضية بالصدفة وأثناء مروره بالترب، وأنه لم يتعرف عليه فى البداية وظنه لصاً ينوى سرقة مقبرة أو لم عظام الميتين ليبيعها لطلبة الطب، خصوصاً أن شكله كان متسخاً وذقنه طويلة، والظلام يغطى الترب، لكنه بدأ يشك فى الأمر عندما كيد مقاومة تُذكر عندما هجم عليه وأمسكه من الخلف لاوياً ذراعه كى لا يفر، ثم أضاف إنه سأله عدة مرات عمّن يكون؟، ولماذا هو فى هذا المكان فى هذه الحصة المتأخرة من الليل؟، فلما لم يردّ، ظنّ أنه هذا المكان فى هذه الحصة المتأخرة من الليل؟، فلما لم يردّ، ظنّ أنه هذا المكان فى هذه الحصة المتأخرة من الليل؟، فلما لم يردّ، ظنّ أنه هنا من شمّامي بودرة المخصدرات، أو أحد زبائن أوكار حقن

الماكسفورت وقد أخذ كمية كبيرة أفقدته الوعى، أخيراً أنهى التربى تقريره للمتحلقين حوله قائلاً: «فلما شعرت أن الرجل حالته خطيرة وربما بموت» وهنا لطمت حياة ودبّت على صدرها - «قمت بالتفتيش في جيبه وجدت بطاقته الشخصية فأخذتها وجريت لأبص فيها تحت عنمود النور، فعرفت الاسم وتأكدت من الصورة، ثم إنى ناديت على ابنى، فحضر وحملناه إلى البيت، وهو موجود طرفنا، وبخير إن شاء الله، لكنه يهذى بكلام غير مفهوم ويقول إن أمه نادته فحضر إليها بسرعة، وطلب منى أن أدفنه معها، ثم إنه يبكى أحياناً ويقول: نعم، حالاً . . حالاً أكون عندك يا ماما».

على ضوء هذه الأحداث المؤسفة، وفي الحال، تحرك وفد مكون من حياة والبنتين، وأم فتحية وأبيها، بصحبة التربي لاسترجاع أسامة من مكمنه في القرافة، لكن سامية اضطرت إلى الانسحاب؛ بسبب فشلهم في العثور على سيارة أجرة تكفى لخمسة ركاب، على رغم أن التربي يسر الأمر عليهم وقرر ركوب الأتوبيس.

ظل أسامة بعد عودته إلى البيت، يحدق بذهول فى الباكيات النائحات أمامه، ويهذى بكلمات غير مفهومة، ويبكى رافضاً الطعام والشراب، بدا فى عين حياة وكأنه ليس أسامة الذى عرفته وخبرته كما تعرف نفسها؛ فقد نقص وزنه كثيراً، وبات وجهه صغيراً ممصوصاً يشبه رغيفاً من أرغفة مخابز الحكومة الآلية، وعلى رغم أنها كانت رافضة فكرة عرضه على طبيب نفسى كما اقترح ابن عمه؛ خشية الفضيحة، وأن يقال عنه إنه فقد عقله وجُن، فيضيع مستقبل البنتين ولا تجدان من يقبل بالزواج منهما بعد ذلك، وعلى رغم أنها كانت تشك فى دوافع إلحاح ابن العم على ذلك إلا أنها

أذعنت في النهاية، ووافقت على الفكرة؛ لأن حالة زوجها أخذت في التدهور أكثر فأكثر، إذ بات يصرخ ويقول إن هناك مؤامرة كبرى ضده يقف وراءها مديره فهمي عبد العال الذي كان يراقبه ويتجسس عليه، وإلا لماذا طلب منه أرنبين، وكيف عرف بمشروع الأرانب أصلاً، واتهم الأمم المتحدة بأنها كانت تسعى إلى إفلاسه وجعله على الحديدة، وأنها كانت وراء برنامج التلفزيون الذي أدى في النهاية إلى بيع ذهب حياة، وقال إن فهمي عبد العال والأمم المتحدة تأمرا سوياً لإفشال مشروعه، وإن العرسة هي الأداة المنفذة للمؤامرة، أما حياة وفاتن وسامية، فقد اتهمهن - خصوصاً الأخيرة منهن - بأنهن لا يعرفن قيمته، ولا يتصورن المستقبل الذي كان ينتظرهن، والذي كان يرسمه لهن مع مشروع الأرانب.

وهكذا، جاء ابن العم بالطبيب النفسى الذى قام بتحويل أسامة فوراً إلى قسم الأمراض النفسية بمستشفى التأمين الصحى التابع للوزارة، وقد بات خبر ما جرى لأسامة معروفاً ومنتشراً ومتداولاً فى أوساط عديدة، على رغم محاولات حياة المستميتة للتكتم عليه؛ حفاظاً على سمعة زوجها وبيتها؛ وحرصاً على ابنتيها الشابتين.

ردود فعل محدودة النطاق حول ما جرى لأسامة من أحداث مؤسفة ووقوعه في المرض إيّاه.

□ خبر في صفحة الحوادث بجريدة حكومية محافظة عريقة;

«تم العثور على موظف حكومي في حالة إعياء وذهول بالغين، بمقابر الإمام الشافعي بعد تغيبه عن بيته لمدة أسبوع، وقد تبين أن الموظف يُدعى أسامة رستم الليثي (٥٥ سنة)، وهو يعاني من ضائقة مالية مزمنة، وأفادت زوجته أنه اختفى إثر إبلاغها له هاتفياً في عمله بوزارة الصحة عن مصرع كل الأرانب التي كان يربيها في قنفص بمنزله، وقد انتهت التحريات إلى استبعاد يربيها في قنفص بمنزله، وقد انتهت التحريات إلى استبعاد الدافع الجنائي لتغيبه، وعلى ضوء ذلك قام السيد مأمور القسم بتسليمه إلى ذويه».

مسلاحظة: مع الخبر صورة منشورة للسيد رئيس القسم بثيابه الرسمية، ومكتوب تحتها اسمه مسبوقاً برتبته الوظيفية،

ملاحظة أخرى: لم يحدث أن قام رئيس القسم بتسليم أسامة إلى ذويه، بل قام التربى بذلك، ثم أبلغت حياة القسم بعثورها على زوجها المفقود.

 □ تعليق بصحيفة معارضة معترف بها من قبل الحكومة فقط: «مرة أخرى تثبت أكذوية التمويل الخارجي، وسياسة الانفتاح الاقتصادى؛ فقد أصيب المواطن أسامة رستم الليثي وهو من العاملين في وزارة الصحة بلوثة عقلية بعد فشله في الحصول على تمويل خارجي من الأمم المتحدة، وقد قالت زوجته السيدة حياة خليفة لمندوب جريدتنا عندما ذهب للقاء أسرة المواطن في منزله إنها تتوى رفع قضية على رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون مطالبة إيّاه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها ويزوجها بعد أن وعد التلفزيون من خلال ندوة أذاعها بإمكانية تمويل مشروع الأرانب الذي كان زوجها قد أنشاه، وأنها باعت كل ما تملك لتصرف على هذا المشروع الذي كانت أسرتها تعقد عليه آمالاً عريضة. وأضافت السيّدة حياة، إن زوجها اعترف لها أثناء مرضه بأنه حاول كثيراً، الاتصال باليونايتيد نيشينز، لكنه فشل، وأخبرها أنه ذهب بنفسه أكثر من مرة إلى مقر الهيئة الدولية، بعد استماعه لندوة التلفزيون، وحاول مقابلة المسئولين وإطلاعهم على تفاصيل مشروعه ليحصل على التمويل، لكنه كان دوماً يفشل في مقابلة أي من هؤلاء المسشولين، وأنه لم يقابل إلا عسكرى الحراسة المسرى، الذي طالبه وهو يشهر السونكي في وجهه بالابتعاد الفورى عن مقر الهيئة، وإلا قبض عليه للاشتباه فيه.

ونحن نسوق هذه الوقائع، لكل أولئك المتشدقين بجدوى التمويل الخارجي لاقتصادنا القومي، ونتساءل عن مدى جدية المؤسسات الأجنبية في مساعدة هذا الاقتصاد على النهوض الحقيقي

ومواجهة احتياجات البلاد، ونستنكر أن تستمر عمليات التغرير والاستخفاف بكل البسطاء والشرفاء والمقهورين في هذا الوطن العظيم».

ملاحظة: مُرفَق بالموضوع صورةً لحياة وهى تتحدث لندوب الجريدة الذى يبتسم ابتسامة عريضة، وقد كتب تحت الصورة: السيدة حياة زوجة المواطن أسامة الليثى وهى تتحدث إلى الأستاذ عمر عبد الرازق مندوب جريدتنا وتقول: خدعونا وخدعوا زوجى الطيب، ثم ببنط أكبر: تصوير نصر الطنطاوى.

#### □ الهيئة الدولية تلتزم الصمت:

«رفض المتحدث الرسمى للأمم المتحدة التعليق على ما ورد فى جريدة رسمية معارضة من اتهام بخصوص رفض الهيئة لتمويل مشروع صغير لأحد المواطنين بمدينة القاهرة، وقال المتحدث إن الهيئة لا تتوانى عن تقديم العون لبلدان العالم الثالث من خلال هيئاتها النوعية المتخصصة، كما أنها لا تقوم بتمويل الأفراد بأية حال من الأحوال».

#### 🗆 استجواب في مجلس الشعب:

«أعلن النائب الشعبى حسن عطية لأبناء دائرته الانتخابية عن اعتزامه تقديم استجواب برلمانى في مجلس الشعب بخصوص ما جرى لابن الدائرة أسامة رستم الليثي، وقال النائب أيضاً إنه يزمع فتح ملف المساعدات الأجنبية بالكامل، خلال الدورة المقبلة للمجلس؛ حتى تتضح الرؤية أمام أبناء الدائرة وكل المواطنين، وقد أضاد النائب في النهاية، بأن مكتبه الاستشارى مفتوح لطالبي

دراسات الجدوى الاقتصادية فى كل مجالات قطاع الأعمال، كما أن المكتب يقوم حالياً بإعداد كُتيب إرشادى تقصيلى يتناول كل الهيئات الأجنبية التى يمكن أن تساهم فى تمويل المشروعات المحلية بالريف والحضر».

## □ في التلفزيون: أذن من طين وأخرى من عجين

«تابع التلفزيون من خلال برامجه الاقتصادية ما بدأه من حلقات تتناول تنمية المشروعات الصغيرة، وقد أعلنت المذيعة ربط الفقرات لأحبائها كل أفراد الأسرة وهي تبتسم بدون سبب أنهم سيسهرون الليلة، وفي ليال أخرى مقبلة، مع نجوم الاقتصاد؛ ليردوًا على كل ما يدور في الأذهان بخصوص تمويل المشروعات الصغيرة، التي باتت تشغل كل بيت، وكل مواطن طموح في بلدنا الآن».

## □ قضية أسامة والتطبيع:

«فى الجمعية الأهلية لرفض التطبيع مع العدو الصهيونى، فجر الفنان التشكيلى، الصحفى، والقاص، الروائى، الشاعر، المترجم، الناقد، نبيه الشاطر مفاجأة فى موضوع أسامة الليثى؛ إذ أعلن أن لديه وثيقة تثبت محاولة العدو الصهيونى إجراء اتصالات مع المواطن المذكور لإقناعه بقبول تمويل لمشروع الأرانب، وصرح الشاطر أن كل ذلك يأتى فى سياق محاولات العدو التى لا تقطع، لاختراق المجتمع المصرى بعد تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد الشهيرة، وفرض التطبيع معه، وهو ما أثبتت الأيام فشله حتى الآن».

#### الجماعات تتحرك:

«قالت فاتن الابنة الكبرى لأسامة رستم الليثى، إن الجماعات الدينية اتصلت بأبيها مؤخراً، وعرضت عليه إدارة محل لبيع الفراخ والبط والأرانب يعود ريعه لصالحه؛ شريطة انضمامه لهذه الجماعات، لكن أباها رفض الفكرة تماماً».

(نقلاً عن باب بورصة الأسرار بمجلة أسبوعية شهيرة)

دوة عشوائية في وزارة الصحة:

فى الساعة الواحدة إلا ربعاً من يوم الثلاثاء التالى للعثور على أسامة، قام موظفو قسم الإحصاء فى وزارة الصحة بعقد ندوة عشوائية لتضييع الوقت، وقتل الملل اليومى المعتاد، كان موضوعها: أسامة المسكين وما جرى له فى ظرف يومين. تمت الندوة ككل ندوات الموظفين فى وزارة الصحة والوزارات الحكومية الأخرى، بدون برمجة ولا تخطيط، ووفقاً لمنهج «كلام يجيب كلاماً»، وقد افتتحتها زميلة أسامة فى القسم، سيّدة عبد العال، بينما كانت ترتب وضع الخيار والطماطم فوق الجبن الرومى برغيف الفينو تمهيداً لالتهامه كالعادة، فقالت: والنبى مرض الأستاذ أسامة قطع فى الواحد جداً، ربنا يشفيه ويعين أهله ويلطف بعياله، ووفقاً لترتيب المشاركين فى الكلام بالندوة، جاءت وجهات نظرهم كالآته،:

•عبد الحميد الساعى، وهو يُقلّب الشاى الكشرى المخصوص لرئيس القسم:

- والله الأستاذ أسامة إنسان أمير جداً، لكن عقله ولا مؤاخذة خفيف بعض الشيء، دائماً كان يقول لي: «لما البيزنز يمشى معى، إن شاء الله، أعينك عندى يا عبد الحميد، وأريعك جداً، وأبسطها معك في المرتب، وبصراحة أنا عمرى ما شفته عمل بيزنز، لذلك كنت أسايره وأجاريه وأقول له: ربنا يخليك لعيالك يا أستاذ أسامة... مسكين والله.

- رئيس القسسم ، وهو يطلب رقماً بالهاتف دون أن يرفع بصره عن الأوراق التي أمامه:
- . مشكلة أسامة أنه من أصول كبيرة، وكل الناس أولاد الذوات حصل لهم خلل بمد تغير الدنيا لمّا الزمن جار عليهم. أنا كنت الاحظ أنه طالع فيها بعض الشيء، وعنده جنون عظمة وغير واقعى على الإطلاق ولا يفهم الدنيا ماشية بأية طريقة.
- شاعرالعامية ، وهو يحل الكلمات المتقاطعة في ثالث جريدة خلال اليوم:
- طبعاً لابد أن تحصل للرجل لوثة، وعقله يخفّ؛ لأنه إنسان مرهف، عاجر عن التكين مع الناس، أى كائن عاقل لازم أن يجرى لمخّه شيء؛ بسبب عيشتنا الزفت، الرجل حاول في مشروع واثنين وثلاثة، عافر مع الظروف، ثم فشل في النهاية، فلابد أن يصاب بصدمة؛ لأنه لا يقدر على السرقة واللصوصية ولا على الفهلوة والبلطجة ولعب الشلاث ورقات كما بعض الناس في أيامنا المنيلة إياها، الأسلاك ضريت والكمبيوتر في دماغه تعطل، شيء طبيعي جداً أنه انهار،

قال ذلك وهو يتطلع في وجه رئيس القسم الانتهازي، الذي يكرهه لأنه يجيد التملق للمدير، وإلى عبد الحميد الساعي، الذي كان يفرض إتاوات على الجمهور لإنهاء مصالحه وكانت تتراوح

بين الجنيه والخمسة جنيهات بعد أن يقول: «كل سنة وأنت طيب يا أستاذ». وقد اشترك المدير العام في الندوة بالصدفة؛ إذ دخل على مرؤوسيه أثناء الحوار ليبلغهم بالتعليمات الأمنية الجديدة التي تلقاها منذ فترة وجيزة، وتتص على ضرورة الخضوع لتفتيش الحقائب الشخصية في مكتب الأمن عند المجيء إلى العمل صباحاً، وعدم السماح للجمهور بترك أية متعلقات على المكاتب أثناء إنجاز مصالحه في الوزارة، فجاء رأيه كما يلى:

اسامة طيّب ومسكين، وإن كان ينجز عمله في بطء، وواضح أن ظروفه العائلية صعبة وصحته على قدّه، أما موضوع الأرانب فأنا عرفته بالصدفة، ربنا ألهمنى أن أسأل عبد الحميد لما شفته ومعه الكيس الكاكى، ولما كلمت أسامة، أنكر حكاية مشروع الأرانب، فجاريته ولم أحرجه وأقول له إنى فاهم إن المشروع مشروعه، وقلت أشترى منه أرنبين وأنفعه، ثم إن المرض النفسى مسالة من المحتمل أن تكون كامنة عند الإنسان من الطفولة وتظهر فجأة في الكبر، لكن بصراحة يا جماعة، أنا كنت ألاحظ أن إيمانه ضعيف، وعمره ما ركع في جامع المصلحة، ولا ترك الشغل من يده لما يسمع: الله أكبر، الإيمان يا أولاد ... الإيمان يعصم الإنسان من التعب والمرض؛ لأن الإنسان لمّا يعرف ربّه يرتاح وروحه تطمئن.

عقب الجميع بهمهمة وتمتمة، وهزّوا الرؤوس إيجاباً، ما عدا شاعر العامية الذي تنهد وزفر دون أن يرفع رأسه عن الجريدة، وإن كان نحاها بعد قليل؛ حتى لا يُتهم بعدم احترام المدير، ثم إنه انتهز لحظة خاطفة، وفي غفلة من الجميع المنشغلين بالمدير، رسم بشفتيه تعبيراً استتكارياً هازئاً (ضمَّهما سوياً وحركهما بسرعة يميناً ويساراً عدة مرات). وكان الشاعر قد صرح أكثر من مرة لأسامة قبل مرضه أن المدير هو ثور الله في برسيمه، ويعيش بعقلية القرون الوسطى،

## □ ندوة الجيران في بيت أم فتحية:

وهى ندوة جرت بمحض الصدفة، وقت أن جاءت صاحبة العمارة الى شقة أم فتحية لتحصيل فلوس ماسورة المجارى، وطلبت من فتحية لم الفلوس من بقية سكان الشقق؛ لأن رجلها اليمين وارمة وعمًّالة تتقح عليها بسبب أكلة الفسيخ التى التهمتها فى الظهر، فلما ذهبت فتحيّة إلى الجيران، جاء بعضهم لمناقشة صاحبة العمارة وجهاً لوجه فى قيمة المبلغ المطلوب للماسورة؛ فى محاولة منهم لتخفيضه، لكن صاحبة العمارة واجهتهم بدورها، وافحمتهم تماماً عندما أبرزت فاتورة ثمن الماسورة، ثم أعلنت أمام الجميع، تنازلها عن حصّة شقّة أسامة من الفلوس؛ نظراً إلى الظروف الأخيرة التى ألمت بصاحب الشقة، وهنا افتتحت الندوة فقالت: والنبى صعبت على حياة، المسكينة أصبحت تلق فى الجلابية من قلّة الأكل، الدنيا غدرت بها، على رغم أنها شقيانة وعمّالة تجتهد لأجل بيتها وعيالها. آخر مرة شفتها، عرضت على طاقية من جلد الأرانب، واشتريتها من باب التنفيع.

# • أما نظرية صاحبة العمارة فكانت:

- يظهر أن الرجل معمول له عمل، قبل شهرين كان قط أسود غطيس على دوّاسة باب شقّتهم، شفته فتعوذت بالله من الشيطان وناديته: بس بس بس؛ لأجل أن يفرّ ويقوم، لكن ابن الذين بص لى بلؤم وكور جسمه ولبد فى مطرحه ولم يتحلحل من مكانه أبداً، فقلت لروحى: بخاطره اتركيه يا بنت على كيفه. وبعدها مشيت خطوتين فى طرقة السلم، فشعرت بشىء غريب تحت رجلى، ميلت لأشوفه، فوجدته لفة صغيرة من جلد أرنب أسود فى أبيض فتحتها بسرعة، فشفت ورقة مرسومة بالطلسمات والعكوسات وبأشكال حيوانات غريبة وأرانب فرحت طالعة شقتى بسرعة وحرقت العمل، وحملت كيس ملح رشيدى خشن، ونزلت أرش السلم من أوله إلى آخره، سلمة سلمة، ولما حضر الشيخ سعيد المقرئ ساعة العصر طلبت منه أن يقول سورة «قل أعوذ برب» الفلق» وحكيت له الحكاية، فنصحنى أن أطلق البخور كل جمعة فى مدخل العمارة.

## • تعقيب وإفتاء فتحية:

- فعلاً يا طنط. أنا يومها كنت خارجة الصبح للكلية، وشعرت بقرش الملح تحت رجلى، وقلت يمكن إن الملح وقع على الأرض من واحد طالع على السلم وأخذته الناس في الرجلين، وهي طالعة ونازلة، لكن بصراحة عم أسامة معذور، وأعصابه لابد يجرى لها منتهى التعب؛ لأن "فاتن" و"سامية" في غاية التكبر، خصوصاً سامية متطلباتها بلا حصر، ومناخيرها في السماء، وطموحها فوق مقدرة أهلها.

• أرملة البواب أم حسن في خطاب صفير مفتوح لجميع الحاضرين:

يعنى كل الجراير تمت من تحت راس العرسة، لو إن الأرانب ما كان جرى لها ما جرى، ما وقع الأستاذ أسامة وقعة المرض

الصعبة يا جماعة. وبصراحة الحكومة تاركة العرس تسرح فى كل ناحية من البلد، ولا جنس مخلوق قادر أن يقول لها بس. طيب لو كانت الحكومة تلم العرس والكلاب السارحة فى الشوارع والنازلة أذى فى الناس، كانت الحكاية ما حصلت من الأصل. البلد فوضى، والكلاب عممًالة ترمح وتعض فى الخلق. ابن عباس الساعاتى عضه كلب من يومين قدام دكانه واضطر أن يروح المستشفى ويحقنوه بحقن الكلب، والله الفوضى والعرس هما السبب فى كل المتاعب.

## ندوة أصحاب الشأن:

وهى الندوة التى تخللتها دموع وحسرات، وتنهدات وزهرات ومرارات وإحباطات وتشاؤم، ثم أمل ورجاء، وقد جرت قبل خروج أسامة من المستشفى بيوم واحد.

. والنبى يا ماما كفاية حزن، امسكى نفسك، كلنا يلزمنا التعاون والتماسك، والدموع لا يمكن أن تعود علينا بأية نتيجة، لكن بصراحة يا ماما، أنت يلزمك الحزم مع بابا، لازم تبطلى تسايريه وتوافقيه على الكلام الفارغ والمشروعات العبيطة إيًاها، وكل شيء وقع بكرة ينصلح إن شاء الله.

## (سامية لأمها).

. كفاية فلسفة ونظريات ومواعظ يا سامية، ماما معذورة بلا شك وحالة بابا تصعب على الكافر، لأنه قبل كل شيء إنسان طيب وحسناس، وحرام أن يجرى له ما جرى، وأنت مسئولة يا سامية عن مرضه بشكل من الأشكال؛ لأنك صاحبة مشاكل، وتعليقاتك نازلة طالعة على كل كبيرة وصغيرة، وماسكة له هو وماما على الواحدة، لدرجة إنه شعر وكأنه فى حالة حرب، والبيت كله خناقات عمّال على بطّال. أرجوك يا سامية لما يرجع بابا من المستشفى حاولى إن تكونى لطيفة وأن تتكلمى معه بهدوء وبدون انفعال وتوتر، وكفانا مجادلة فى كل كبيرة وصغيرة.

(فاتن لأختها).

- مستعدة .. أبيع هدومى ... إنشا الله يا رب نقضيها بدُقة أو عيش وملح ، ويرجع أسامة لطبيعته ... مستعدة .. أفرش له رموشى ليمشى عليها ، مستعدة ... أعمل له خدى كما المداس ، وهو يعود لصحته وعقله ووعيه . يا رب إنت عالم بحالى .

(حياة).

. أهم شيء يا جماعة هو تهيئة الجو المناسب له؛ لأن العلاج بجلسات الكهرباء مُتعب جداً، ومن المحتمل أن ينسى بعض الأشياء، مسألة عادية تماماً. الجو الأسرى السعيد أهم شيء بالنسبة لحالته، المرح والابتسام والبعد عن النكد والمشاكل مسألة شديدة الأهمية، خصوصاً منك يا سامية، وربنا الشافي،

(ابن عم أسامة، وهو يستعد للذهاب لأن الليل ليل).

بعد سبتة شهور من عودة أسامة إلى البيت، بدأت الأمور تسير سيرها المعتاد، فقد استعاد توازنه النفسى شيئاً فشيئاً؛ بفضل الحقن المهدئة والمنومة والمؤثرة على التركيب الفسيولوجى لسوائل المخ، ثم إنه عاد يزاول عمله فى دفتر المواليد بالوزارة، والجديد هنا أنه صار يواظب على صلاة الظهر مع مديره العام فى الجامع العشوائى الذى يحتل وقت الصلاة مدخل الدور الأول فى الوزارة؛ حيث تفرش الحصر على الأرض، ويتعطل المرور فى هذه المنطقة من المبنى حوالى نصف ساعة يومياً يقضيها الجمهور فى حالة انتظار ريثما ينتهى الموظفون من أداء واجبهم الدينى.

ومن التطورات الأخرى التي طرأت على أسامة، أنه كفّ عن الحلم بالأثداء الكبيرة عابرة الطريق، وصار يغض الطرف عنها مع سبق الإصرار كلما برز بعضها أمام نظره بالصدفة، أما على المستوى الشكلي فقد أطلق لحيته، وبالتالي باتت كولونيا الليمون "الثلاث خمسات" لا تستخدم إلا في الأغراض الطبية، وخصوصاً في تطهير موضع الحقنة الشهرية من جلد إليته، أمّا حياة فقد تحجبت وصارت تغطي شعرها بمنديل كبير، يسقط على كتفيها وصدرها ليقارب

ركبتيها، على عكس فاتن التى جاء حجابها بسيطاً يتلخص فى منديل متوسط من الشيفون الملون الزاهى، تعقده خلف رقبتها بعد لفه عليها من الأمام، ليبرز الشىء الوحيد الملفت وهو شعرها الكستبائى الغزير،

ولا حاجة بنا فى هذا المقام أن نؤكد رفض سامية للحجاب، وهو الرفض الذى يعتبر طبيعياً بالنسبة إلى شخصيتها على رغم إلحاح أمها وفاتن عليها؛ لتفطى شعرها بأى شكل من الأشكال، حتى لو كان طاقية كيروشيه بسيطة تصل حتى الأذنين فقط.

خلال هذه الفترة، جرت بعض الأحداث المهمة للأسرة، فقد رسبت فاتن للمرة الثالثة في الكيمياء الحيوية؛ فقررت ترك الجامعة نهائياً والاشتغال كمدَّرسة حضانة في مدرسة لفات قريبة من البيت، بمرتب متواضع جداً، لم يعوضه إلا الهدايا شبه الإجبارية التي يقدمها الأطفال للمدرِّسات في الأعياد المختلفة، بدءاً من عيد الأم، وحتى عيد القمح الذي جرى اختراعه أخيراً. وقد أصبحت حياة في ورطة حقيقية؛ إذ عرضت عليها صاحبة قديمة لها، تدير محلاً للتجميل وتصفيف الشعر، أن ترافقها لتعمل معها في بلد نفطى؛ للتجميل وتصفيف الشعر، أن ترافقها لتعمل معها في بلد نفطى؛ لقاء أجر مُغر للفاية وبشروط إقامة ميسترة على أن يكون ذلك في محل تجميل متخصص على مستوى عالى، وأن تكون مهمتها على وجه التحديد هي انتزاع الشعر من أجساد زبونات المحل، وعمل تدليك لهن بعد ذلك بالزبوت الطيًارة والعطور والدهون، وقد أبلغت الكوافيرة حياة أنها ستقدمها لصاحبة العمل الخليجية كخبيرة في هذا المجال بالطرق البلدية المعروفة. بدا الراتب المعروض على حياة هذا المجال بالطرق البلدية المعروفة. بدا الراتب المعروض على حياة جذاباً جداً ويستحق التفكير في الأمر، لكنها كانت تخشى أن تترك

سامية وأسامة في مصر، تخاف أن تنتكس حالة أسامة عندما يفتقدها ,وأن يأكلها القلق على ابنتها المتهورة الهوجاء. صحيح أن سامية أنهت علاقتها بالرجل المتزوج، لكنها لن تعدم بديلاً له خلال فترة زمنية وجيزة بعد ذلك.

ومن الأحداث السارة التى جرت للأسرة خلال تلك الأيام، أن حياة جاءت بمبيّض فدهن الشقة، حيطان الشقة بالطلاء الزيتى، لون سن الفيل، وقد بدا هذا القرار في عينيّ سامية ثورياً جداً؛ لأن الشقة لم تلامس جدرانها فرشاة طلاء طيلة خمسة عشر عاماً مضت.

كما قامت حياة بخطوة مباركة أخرى؛ إذ طلبت من النجد أن يشد كراسى طقم الصالون، بعد أن اشترت لها خصيصاً كسوة جديدة من الساتان المنقوش، بدلاً من القديمة التى تهراًت، وقد اضطرت حياة إلى هذه التجديدات بعدما اكتشفت أن علاج أسامة التهم الشطر الأعظم من متحصل بيع الأساور الذهبية، ورفعت شعار ضرورة ستر البيت، وجعل مظهره لائقاً، فمن المحتمل أن يرد بعض الخُطاب لطلب الزواج من فاتن، وهو ما لم يحدث ولن يحدث إلا بعد ست سنوات تاليعة لزمن رفع الشعار؛ وريما بسبب نحول فاتن الشديد وتضخم أنفها، بالإضافة إلى صدرها المسوح الشبيه بصدر والدتها.

ذات مساء سعيد، ويعدما وزعت حياة قطع البسبوسة على اسرتها الصغيرة، بينما كان الجميع يتابعون مسلسل السابعة والربع في التلفزيون، قال لها أسامة وهو يزدرد ما نابه بتلذذ:

ـ عندى فكرة ظريفة نُزيد بها دخلنا، نعمل حلويات ونوزعها على

البيوت، ونجعل أسعارها أرخص من أسعار الحلويات في المحلات بالسوق.

توقفت حياة قليلاً عن تناول ما بيدها، نظرت إليه بشفقة، وكادت أن تقول له: كفانا مشروعات وأفكاراً فاشلة يا زوجى العزيز، لكنها تذكرت مرضه النفسى ونصائح الطبيب لها: «لا تناقشيه، لا تجادليه، تعاملى معه بحزم»، فنظرت إليه بحنان وردّت:

. والله فكرة يا أسامة.

استطرد قائلاً بحماس:

. نطلب نشر إعلان صغير في إعلانات جريدة الأهرام المبوية، سطر واحد مكتوب فيه «جميع أصناف الحلويات من البيت للبيت بأسعار مغرية»، مع رقم التليفون.

رنَّ الهاتف، رفع أسامة السماعة، فجاءه من الطرف الآخر صوت يقول:

مساء الخيريا أستاذ أسامة، أعرفك بنفسى، أنا صاحب مشروع لعمل المخلّلات فى البيت، أخذت رقم تليفونك من المدليل العام، وأنا مستعد لتوصيل أية طلبات من المخللات إلى حضرتك فى البيت، علماً بأن عندنا أصنافاً ممتازة من مخللات الزيتون والليمون والخيار والجزر والبصل واللفت وحتى الفاصوليا. ممكن إن النوع الأخير جديد بالنسبة إليك؛ لأنه غير معروف فى مصر، لكن حاول أن تجربه مرة ومستحيل إنك تتساه بعدها، وحسب الطلب، نعمل لك الخزين السنوى، لكن باتفاق سابق طبعاً. أسعار ممتازة، والتخليل يتم بأساليب علمية؛ لأنى مهندس زراعى ورقم تليفونى هو...

بدت الفكرة رائعة في نظر أسامة، لا فكرة المخللات، ولكن فكرة

استخدام الهاتف كوسيلة للإعلان عن مشروع الحلويات المقبل، وهكذا ظل أسامة طوال ستة شهور، بعد الشهور الستة التي أعقبت خروجه من المستشفى، يكرّس وقته المسائى اعتباراً من الساعة السادسة حتى الساعة الماشرة ليلاً للاتصال بعملائه المتوقعين مُعلناً عن مشروع الحلويات، وقد أسفرت اتصالاته خلال تلك الأشهر عما يلى:

- تعرض لشتائم عديدة متنوعة لم تخل من بذاءات ووقاحات. فلقد ظن البعض أنه رجل تافه يرغب في تضييع الوقت والتسلى بمضايقة الناس وإزعاجهم عمّالاً على بطال.
- تعرق على ناس كثيرين يعملون في مهن مختلفة، بعضها ذات مستوى رفيع، أبدى بعضهم استعدادهم لتشغيله في وظائف عندهم.
- بعد مكالمة قصيرة مع صاحب رقم عشوائى أبدى الرجل رغبته فى مقابلته شخصياً فى صباح اليوم التالى بكازينو النهر، على أن يرتدى قسميصاً سسماوياً وربطة عنق سوداء، ثم إنه تعرقف منه على أوصافه، وعندما ذهب أسامة، إلى الموعد المحدد، قابله ذلك الشخص بترحاب شديد، ودعاه إلى شرب البيرة، وفوجئ به يستجوبه على نحو دقيق بخصوص تاريخه الشخصى وحياته الأسرية، وعلاقاته الاجتماعية، ثم سأله عن جيرانه وابنتيه وصديقاتهما فى البيت والجامعة، وعندما بدأ يشعر بقلق أسامة، وتوتره، أعلن له بصراحة عن الهدف من المقابلة، فقال له إنه سيعينه كمحاسب فى واحد من سلسلة محلاته الشهيرة بالمدينة؛ مقابل راتب معقول، لكن عمله الحقيقى والذى سيقوم به فعلاً هو استلام حقيبة كل أسبوع من مكان محدد وتسليمها فى مكان آخر بهدوء ودون أن

يلحظه أحد؛ شريطة ألا يسأل أبداً عن محتواها أولاً، وألا يخبر أي كائن كان عمّا يقوم به ثانياً، وأما ثالثاً، فعليه اعتبار عمله هذا التزاماً أبدياً، لا يحله منه إلا الموت.

كان الرجل يتحدث بصوت أجش واثق، ولهجة تهديدية لم تخلُ من جبروت وعنف؛ مما جعل أسامة يرتعب، ويصب لنفسه دون أن يشعر كأساً من البيرة (كان قد رفض شرب البيرة في بداية اللقاء نظراً إلى مواقفه الأخيرة). في النهاية أبلغه الرجل دون أن ينتظر منه رداً أو استفساراً وهو يقوم فجأة استعداداً للذهاب، أنه في حالة الموافقة على العمل المقترح والذي سينال منه خمسة آلاف جنيه؛ نظير كل نقلة للحقيبة، بالإضافة إلى المرتب، فإن عليه الاتصال برقم هاتف خاص غير مدون في الدليل العام للهواتف أعطاه إيّاه. أما في حالة رفضه فما عليه إلا أن يمزق الرقم وأن ينسى الموضوع نهائياً، بل أن ينسى أنه قابله أصلاً، وإلا هانه سيندم ندماً لن يفيده بعد ذلك، ثم إن الرجل دفع حساب البيرة ومضى دون أن يُكلِّف نفسه مد يده الضخمة ومصافحة أسامة، ظل أسامة بعد ذلك متسمراً في مكانه، يشعر وكأنه يحلم، كان قد أصابته درجة من السُكر الخفيف بعد أن عب عبات سريعة من كأسه، لكنها لم تمنع استيعابه لكل كلمة قالها الرجل ووعيه بلا قاله فطلب من النادل أن يأتيه بفنجان من القهوة المرَّة الثقيلة حتى يتنبُّه تماماً، وعندما عاد النادل كأنت الهواجس والظنون والوساوس قد التهمته تماماً. فالمسألة واضبحة كعين الشمس، الرجل يتاجر في المخدرات عيني عينك، على رغم ثرائه الفاحش وامتلاكه سلسلة من المحلات لم يبح لأسامة باسمها. فكر: لماذا اخستسارك أنت بالذات يا أسسامسة ١٤٥. ترى أي نوع من المخدرات، الهيروين، أم الأهيون أم الحشيش؟!. قم فكّر في المبلغ الساحر الذي عرضه عليك الرجل نظير النقل. شيء لا يُصدق يمكن أن يُحدث في حياته نقلة انقلابية خطيرة لا يمكن أن تحلم بها سامية أو فاتن أو حياة، لكن الرعب تملّكه في النهاية من الانفراس في عمل عصيبة من هذا النوع، وفكر في الخروج فوراً من الكازينو وإبلاغ البوليس، لكنه اكتشف أنه يخاف من البوليس أيضاً، ويخاف الاقتراب من مبانيه، مثلما يخاف الرجل الأنيق جداً ذا المظهر الراقي الوقور، الذي كان يجلس قبالته منذ قليل. وفي الطريق إلى البيت، الوقور، الذي كان يجلس قبالته منذ قليل. وفي الطريق إلى البيت، وهو يسير مجرجراً رجليه بعد أن سابت مفاصله، مزّق رقم التليفون السري وطوّحه في الهواء، وشعر بحسرة وإحباط يحطمان روحه ويهدّان كيانه.

- أصبح يحفظ عن ظهر قلب جميع الأرقام الأولى لهواتف مناطق القاهرة الكبرى كلها.
- تعرّض لمدة شهرين متواصلين، لمراقبة تليفونية من مباحث الآداب، التي ظنت أن إعلانه عن البسبوسة، وأم على ولقمة القاضي، والشكلمة، ما هو إلا شفرة خاصة لتوريد نساء الرذيلة.
- أصبيب بضعف في المسمع بأذنه اليمني؛ لاستعماله الهاتف لفترات طويلة،
- زادت مشاجراته مع حياة التي فقدت أعصابها، ولم تعد
  تحتمل قضاءه الأمسيات في استخدام الهاتف، خصوصاً وقت عرض
  مسلسل السابعة والربع في التلفزيون.
- تعرّض لتوتر عصبى على فترات متقطّعة بسبب جدل بعض
   من تكلم معهم؛ فمنهم من قال إن الأسعار التي يطرحها مرتفعة، أو

انهم لا يضمنون نظافة وسلامة الخامات التي يستخدمها، ويفضلون البشراء من محلات الحلويات المعروفة التي تخضع لإشراف وزارة الصبحة.

- عند اتصاله بأحد الأرقام أخبره المتحدث على الطرف الآخر
   من الخط، أنه قام بالمشروع ذاته، لكنه فشل فشلاً ذريعاً.
- مرة، اتصل أسامة برقم من الدليل وكان لسيدة أعلنت بصوت ناعم رقيق تحمُّسها الشديد للمشروع، وطلبت منه صينية بسبوسة بالقيشيدة، أوصلها أسامة لها في مساء اليوم التالي، لكن الطلبات المتكررة للمرأة، والتي لم تنقطع أسبوعاً واحداً أصابت حياة بالقلق، وجعلتها تشعر أن هناك أمراً ما وراء البسبوسة فوضعت الحالة تحت المراقبة؛ لتكتشف ذات مساء، وأثناء تنصبتها على محادثة هاتفية بين العميلة وزوجها، أن العلاقة بينهما آخر حلاوة، فبدأت تفسر أسباب هجر أسامة لها في الفراش، وعدم تعليقه على منديل الشيفون الأحمر الجديد الذي اشترته مؤخراً، وتوقفه عن مناداتها بياروحي، كما كان يحدث بين وقت وآخر، خصوصاً عند طلبه شيئاً منها. وبمواجهته، اعترف أسامة وأقرَّ بأن المرأة أرملة ولا تعول؛ لأنها عاقر، وأنه أمضى معها بعضاً من الوقب أكثر من مرة في شقتها بشبرا، عندما كان يأخذ لها الحلويات، ثم فجّر أسامة قنبلة التحقيق الذي تم ليلاً في حجرة النوم، بعد نوم البنتين؛ إذ أقسم لحياة أنه لم يلمس من المرأة أكثر من كفِّها عندما كان يصافحها، لكنه تعشي عندها أكثر من مرة، ورفض العشاء آخر ليلة ذهب إليها فيها؛ لأنه كان ملوخية بالأرانب، كما أقر لجياة بأن المرأة كاشفته برغبتها في الزواج منه، وهي ميسورة، وشبقتها واسعة ولديها أرض تزرعها

بالبرسيم، ثم أنهى كلامه وهو يمرر كفّه على فخذ زوجته العارى في حنان ويسألها:

ما رأيك يا حياتى؟ الوليّة وحيدة وميسورة ومعتاجة الستر، وانت عارفة إنى في عمرى ما فكرت في أية مخلوقة إلا أنت، فكرى في مصلحة البنتين، ومصلحتنا، الأرض ممتازة ومن المحتمل أن نقوم بمشروع عليها فيما بعد، واعتبرى المسألة كلها مسألة مصلحة ومنفعة متبادلة مع الولية. كبّرى عقلك يا حياة.

لأول مرة وطوال فترة زيجتها الممتدة، أعلنت حياة رفضها القاطع والنهائي لمشروع زوجها الجديد، لم تكن في حاجة لمعارضة سامية، كما أن توسلات زوجها ومحاولاته لإقناعها لم تفلح هذه المرة وقد ختمت الموضوع بتهديد أسامة بالطلاق دون رجعة، بل أنه لن يعرف لها سكة بالفعل إذا ما حاول التفكير بهذه المرأة، وأعلنت إنهاء مشروع الحلويات جلاب المصائب الذي لم يُنبها منه كما قالت غير توسيخ المواعين، ولم النمل البلدي الصغير، والفارسي الكبير، والصراصير الرفيعة والصراصير أم شوارب طويلة في دواليب المطبخ؛ مما اضطرها إلى دب مشوار إلى قريب لها في وزارة الزراعة؛ ليعطيها بعضاً من مبيد التوكسافين الفعال المستخدم في الزراعة؛ ليعطيها بعضاً من مبيد التوكسافين الفعال المستخدم في دابر كل أنواع هذه الحشرات منه. ثم إنها أنهت تهديداتها لرجلها قائلة: «قَسما عَظَماً، لأكون تاركة لك البيت والعيال والدنيا والدين حتى آخر يوم من عمري يا أسامة؛ إذا ما بطلت حكاية الحلويات وقرفها».

ظلت حياة لفترة أخرى تعيش حالة من القلق وعدم الاطمئنان،

على رغم ارعواء أسامة، وامتثاله لتهديداتها، وكفّه عن مكالمة وليّه شبرا، وإجهازها على مشروع الحلويات سيى السمعة تماماً، حتى كان اليوم الذي جلب فيه ساعى البريد خطاب هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية المحتوى على فاتورة التليفون الباهظة، التي دفعت بحياة وأسامة إلى اتجاه مغاير تماماً.

فأسامة لم يتمكن من سداد الفاتورة عن فترة مكالماته الحلوانية بعد أن فاقت كل تصور محتمل بالنسبة إليه ولإمكانياته وجعلته يضيف اسم هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية إلى القائمة السوداء المتضمنة أسماء أعدائه جميعاً، ابتداء من الأمم المتحدة وشركائها في التلفزيون، وانتهاءً بعديره المام في وزارة الصحة (لم يجرؤ أسامة على إضافة اسم أمه صراحة إلى هذه القائمة لاعتبارات دينية أولية توصى بحب الأم وطاعتها)، واعتبر أسامة أن هذه الهيئة هي واحدة من الأطراف الفعالة في المؤامرة الكبرى التي مازالت تحاك حوله منذ فشل مشروع الأرانب، والتي تستهدف أمنه مسلامته وآماله العريضة في النمو والنهوض.

مُرتب فاتن المحدود لم يسهم فى نقلة حياتية ذات قيمة بالنسبة إلى الأسرة؛ إذ كان يُنفق فى الأغلب على ملابسها ومصاريفها الشخصية بما فى ذلك مصاريف مناديل رأسها الملونة التى تعددت لتناسب ألوان ملابسها، وكذلك مصاريف مساحيق الوجه التى باتت تضعها على نحو مهرجانى فى محاولات مستميتة فاشلة لجذب الخُطّاب، وكتعويض عن أجمل ما تمتلك وقد ضاع منها تحت الحجاب.

صاحبة محل الكوافير، طالبت خياة بقرار سريع قاطع فيما

يتعلق بسفرها والاشتفال معها في الخليج؛ حتى تدبر الأمر في حالة عدم سفرها وتتعاقد مع واحدة أخرى، وقد أمهلتها بداية الشهر التالى للشهر الذي أبلغتها فيه بالقرار،

ذات صباح وقبل نهاية الشهر بأيام، كانت حياة تعد الشاى السامة قبل خروجه إلى العمل؛ تأملت موقد الفاز ذا الشعلتين، والشلاجة القديمة التي بدأ يأكلها الصدأ، ودواليب المطبخ المتهالكة، ثم دارت بعينيها على ملاعق الطبخ الكبيرة الملقة وأوعية الألونيوم المهبّبة القعور، شعرت وكأنها جميعاً تخرج السنتها لها وتغيظها عن عمد، فقالت لزوجها وهي تصب الشاى، وقد طافت بخيالها صور إعلانات التلفزيون عن المطابخ الجميلة الحديثة الجذابة:

- اسمع يا أسامة، بصراحة الحياة صارت صعبة، والعمر سارح ونفسى أن نطلع للدنيا كما الناس بحق وحقيق. بصراحة أنا فكرت، وقلبتها من هنا مرة، ومن هناك مرة، ودورتها على كل ناحية، فوجدت أن الحل المناسب هو السفر مع سعاد الكوافيرة؛ حتى تتيسر أمورنا ونشم أنفاسنا بعض الشيء. كلها سنة وارجع إن شاء الله، ويا عالم، ريما يكون سفرى فاتحة خير لنا جميعاً وبداية الفرج للعيال.

شعر أسامة أن قلبه يكاد يقع منه؛ فهو على رغم كل شيء، لا يتصور البيت لحظة واحدة بدون حياة؛ فهي عماده الأساسي، شمعة الحياة فيه، السعادة المحسوسة غير المنظورة بالطبع. رشف رشفة من كوب الشاى، فشعر بمرارة طعمه، طلب من حياة أن تضيف إليه مزيداً من السكر، وهو يحاول ضبط مشاعره؛ لئلا يبدو منفعلاً أمامها . كان يدرك تماماً أن قرارها هذا ما هو إلا تحصيل حاصل لما هم فيه، وأنه لم يعد لهذه الأسرة من بديل، غير ذلك الاقتراح الذي

اقترحته حياة لتوها، هكذا كان يفكر منذ فترة، ومازال يفكر في ذلك، على رغم كل المعاناة، ومشاعر الفقد، والوحشة، التي سوف يسقط فريسة لها عندما تغيب عن البيت، لكنه لم يجرؤ على مفاتحتها في الأمر أبداً؛ فقد كان متحرّجاً من مصارحته لها برغبته في أن تسافر، بعد كل المتاعب التي سببها لها، وبعد مشروعاته الفاشلة، ومرضه المزعج بكل ما فيه من ملابسات، كما أنه لم يتقبل نفسيا أن تكون حياة، وهي امرأة أولاً وأخيراً، مصدراً لحياة الأسرة، ثم إنه كان يخشى أن تظن به الظنون لو صارحها برغبته في سفرها؛ بسبب حكاية غرامه الأخيرة، أو أن تعتقد أنه يرغب في إمادها والتخلص منها؛ حتى يخلو إليه الجو فيبيض ويصفر كما بشاء.

آثر أن يكون لطيفاً، لبقاً، مجاملاً لها فقال:

مستحيل يا حياة أن تفكرى في مسألة السفر، البيت بدونك يختل وأحوالنا تتلخبط، يا خبر يا حياة الفكرى في فاتن وسامية، كلنا في أشد الاحتياج إليك، ومستحيل أن تسافرى وتتركينا، اصبرى يا حياة الله يخليك.

كانت حياة تدرك من نبرات صوته، وهى التى عرفته وعركته لسنوات طوال، أنه يكذب ويجاملها؛ فعاودت طلبها منه ليوافق على سفرها، مشتركة بذلك في المسرحية التي بدأها لتوه، والتي تعرف أنها ستتهى النهاية السعيدة المنشودة فقالت؛

. والنبى حاول التفكير بجد فى الموضوع يا أسامة، وحكم عقلك، يعنى ها أسافر وأشتغل وأجيب الفلوس، أم أحط يدى على خدى، ونقول للناس: هاتوا؟. يعنى هل أنت مستريح بعد قطع الحرارة عن

التليفون؟ وهل أنت مبسوط من أحوالنا، وبلاط البيت القديم المتكسر، عمال يطقطق كل ما مشت فوقه رجل؟ والله أنا لو سافرت، فالسفر على فص عينى، لكن العمل عمل ربنا، وعصفور في اليد يا سيدى، خير من ألف على الشجرة، ثم إنها ألقت إليه بالخبر القنبلة فقالت:

. ثم هل تعرف أن العمارة صدر لها قرار إزالة من المحافظة، وصاحبتها ناوية تطلب من أصحاب الشقق التوقيع على القرار؛ حتى تكون خالية المسئولية لو إن العمارة وقعت لا سمح الله، يعنى المسألة أصبحت جد في جد، والتفكير في موضوع النقل من العمارة لأي مكان أصبح ضرورياً؛ لأن المسألة واردة في أي لحظة.

عاود أسامة رشف الشاى دون أن يرفع نظره عن الكوب، ثم انتظر قليلاً قبل أن يسألها:

. وهل شاورت سامية وفاتن في مسألة السفر؟.

ردت حياة بسرعة وحماس:

. سامية موافقة ومتحمسة جداً، لكن فاتن سحّت دموعها، وحطّت من كل عين الشيء الفلاني قبل ما أكمل كلامي عن الموضوع إلى الآخر معها. يا حبيبتي... دموعها قريبة جداً، أصلها عاطفية وحنونة، لكني أظن إن علينا التفكير بجد؛ لأن الوليّة سعاد، في انتظار رد منى قبل آخر الشهر.

بعد أيام قليلة من ذلك الصباح، تصورت حياة صوراً فورية ملونة، واستخرجت جواز سفر دون أيَّة إجراءات بيروقراطية سخيفة؛ مما أثار دهشتها وهي المعتادة كمواطنة على الروتين المعقد طوال حياتها عند التعامل مع أجهزة الحكومة، وقد علقت على ذلك لأسامة بقولها:

«كما لو كانوا متمنين ومشتهين إن الناس كلها تساهر وتغور، ولا . ترجع البلد أبداً».

حان وقت الرحيل بعد ذلك بأسابيع ثلاثة، وفي الوقت المحدد، فتحت حياة الباب، وأسامة خلفها يحمل حقيبتها، بينما راحت فاتن تتأملها بعيون محمرة كعيون الأرانب بعد أن بكت كثيراً ولم تخل، أما سامية، فكانت تحثهم على عدم التلكؤ، وسرعة الحركة؛ حتى لا تفوت أمها الطائرة، ثم إن حياة خاطبت فاتن قائلة:

والنبى يا فاتن، ومن نبّى النبى، لأكون مجهزة لك العريس معى عند رجوعى البلد بمشيئة واحد أحد، ونظرت إلى سامية نظرة ذات معنى، فهمت منها الأخيرة أن أمها تعاود التشديد على وصيتها لها، والتى تتلخص فى مراقبة أبيها جيداً، ومنعه من الاتصال بأى شكل من الأشكال بوليّة شبرا، ووأد أية مشروعات جديدة قد تبرز فى رأسه قبل ميلادها، ثم مواساة فاتن المسكينة لأنها لن تكف عن المكاء.

نظرت إليهم وتنهدت بحرقة، ثم إنهم ذهبوا معها جميعاً إلى المطار.

تحولت إشارة المرور إلى الأحمر فتوقفت السيارات الكبيرة والصغيرة، وانتظر الناس، بينما دبّ الطفل بقدميه وصاح وهو يشاهد جملاً يعبر الطريق:

\_ ماما .. الجمل .

ردت دون أن تحيد ببصرها عن إعلان لقرية سياحية جديدة، شفل حائط بناية ضخمة على ناصية الشارع:

ـ طیب،

تابع بعينيه الكائن الضخم المهيب، برقبته المندة، وسنامه العالى، وهو يخطو بخطوات وثيدة، زفر برضا ثم أعلن:

\_ ماما .. عاوز الجمل .

\_ يا سلام١٤٠

قالتها وعيناها على بيضاء الإعلان، ذات الشعر الأصفر، المستلقية على الرمال في لباس بحر من قطعتين.

ثلَّث مطلبه، وساق عليها النبي:

- والنبى يا حبيبتى عاوز الجمل،

كانت تمسكه بيد، وتحمل بيدها الأخرى حقيبته المدرسية وكيس

خضار، أما حقيبتها فقد علقتها على كتفها.

أعلنت مستنكرة بعد أن ملَّت انتظار نور العبور الأخضر:

- جمل.. معقول؟!

لم تغب عيناه عن الجمل حتى غاب، فشرع فى البكاء مؤكداً جدية مطلبه وإصراره عليه.

- وماله الجمل ١٤. هاتى الجمل وخلاص.

اكتشفت جدية الموضوع، فابتسمت، وشرحت:

- الجمل كبيريا حبيبى، مستحيل نحطه في بينتا. شقنتا صغيرة، والجمل يحتاج إلى مكان واسع.

دحض منطقها بسرعة:

- خلاص .. نروح نقعد في بيت كبير ونشترى الجمل.

- ها ها ها ... بيت كبير لأجل الجمل؟ البيت الكبير تلزمه فلوس كثيرة، أذا فلوسى قليلة.

- طيب خلى فلوسك كثيرة.

- مستحيل يا حبيبى؛ لأن مرتبى صغير، على قد الأكل والشرب. عاود الدبيب على الأرض بقدميه وصرخ:

- لكن أنا عاوز الجمل، هاتى لى الجمل وخلاص.

الشمس قوية فوق رأسها، والرطوبة خانقة، أما البيت فما زال الطريق إليه ممتداً، وصبرها فاض فصرخت هي الأخرى:

- أنت أهبل ١٥٠، حمار ١٥، قال عاوز الجمل قال ١١، اخرس خالص ومدً، خلينا نروح البيت وأشوف الطبيخ قبل رجوع أختك من مدرستها.

انفتحت حنفية الدموع عن آخرها، ودعمتها صرخاته، وهو لا

يتوقف عن ترديد مطلبه ـ الذي رآه عادلاً وبسيطاً ـ في إصرار:

\_ عاوز الجمل يا ستى، يعنى ماله الجمل. نفسى تسمعى كلامى مرة وتجيبى لى طلبى ... هئ. هئ. هئ.

أبرزت الجانب المظلم من الأمومة، وشمّرت عن أظافر وأنياب، وزعمت فيه.

- طيب اسكت ساكت، واقطع الخُنْس بسرعة، وإلا ضربتك لحد ما أعدمك العاقية، يا حمار، يا غجرى.. والله لو سمعت حسلك لأضربك في الشارع وقدام الناس كلها،

بدأ يرعوى تحت وطأة التهديد؛ فقد كان مُدركاً تماماً إمكانية تحلّوله إلى تطبيق عملى، فخفض من حدة بكائه، لكنه لم ينهه بالكامل؛ عندئذ رقّت الأم قليللاً، وقررت اتباع الشق الثانى من سياسة المعزّ:

\_ اسكت يا بنى \_ الله يرضى عنك \_ لأنى مصدّعة وجسمى يوجعنى كله، يظهر أنى داخلة على دور إنفلونزا .. اسمع، تعال أجيب لك حاجة حلوة، عاوز بنبونى والا شيكولاته؟

كاد أن ينفلق غيظاً. إنها تستخف به. توقف عن المسير وصرخ يغضب:

\_ قلت لك؛ جمل، جمل، لا بنبوني ولا نيلة.

أوشكت أن تتفجرهى الأخرى، هل تتوقف وتضربه، أم تبتلع غيظها وتسكت؟، فيضلت الحل الأخير، لكنه لم يكفِّ عن البكاء والمطالبة فوقع الانفجار؛

\_ اخرس، بلا كلام فارغ، إنت عبيط والا صغير؟ ا. عندك ست سنين وتقول عاوز الجمل؟ انسخطت، والا انسخطت؟ ا. سخطة لما

تسخطك، هو الجمل لعبة والاحاجة بسيطة؟ د. شيء يغيظ ويفلق والله .. يعنى ناوى تلعب بجمل؟ د. هه؟ د.

فاجأته بسؤالها، فهو لم يكن لديه تصور محدد لما سيفعله بالجمل حتى هذه اللحظة، لكنه مازال يملك شعوراً قوياً جارفاً تجاه هذا الكائن العظيم الفريد، الذى توقفت له إشارات المرور والعربات وجميع الناس حتى عبر الطريق.

تذكّر السنام والرقبة والعين الجاحظة فنتهد في مرارة، وتأكد من أحقية مطلبه، فشتمها في سره.

وجدته صامناً يفكر، فاستأنفت هجومها المقنع:

- ثم إن الجمل سعره غال يا حبيبى؛ لازم تخلى عندك ذوق وتعقل وتسمع كلام ماما . حرام تتعب قلبى وتطلّع روحى وهى طالعة خلقة من الحر . . الله يهديك ، امش .

حاول هو استخدام أسلوبها، فقال بهدوء:

- طيب يا ماما، لكن الجمل حاجة بسيطة خالص.

أجابته بسرعة مستجيبة لحوار العقل:

- طیب.. إنت عمرك شفت أى إنسان عنده جمل. أولاد عمك مثلاً، هل عندهم عنده في بيته مثلاً، هل عندهم جمل؟.. الجيران، أى واحد منهم عنده في بيته جمل؟. اعقل يا حبيبي الله يهديك.

دحض منطقها بسرعة:

- الجيران عندهم كلب، وأولاد عمى عندهم عجلة و..

لم تعد تحتمل النقاش فزعقت مغتاظة، حتى أن صوتها جذب انتباه عجوز كان يعبر بجانبها؛ فنظر إليها ملياً وهي تقول لابنها:

- اخرس، خلاص.. يلعن أبو شكلك وغلاستك.

وأكد لنفسه أن أمهات هذا الزمن مسكينات وعصبيات وروحهن هي مناخرهن بسبب الحياة الصعبة، وقلة الغذاء، وأكل الفراخ البيضاء، واللحم المجمد معدوم الخير، ثم إنه تصعب ونظر إلى الولد في شفقة وسار.

الولد لم ينتبه إلى التعاطف الخارجى الذى كان يسير إلى جانبه؛ إذ كان يسير محدَّقاً فى الأرض، شاعراً بظلم فادح، من هذه المرأة المنترية، على رغم عدالة قضيته من جميع النواحى، مطلبه بسيط إنسانى جداً: جمل، لا أكثر ولا أقل. هى تتحدث عن الناس، الناس ليس عندهم جمال، لكن عندهم أشياء أخرى كثيرة ليست عنده فى البيت، فلماذا تقول الناس، وتقول أولاد عمه؟!.

قررت أن تشرب حاجة صاقعة تطفئ غيظها وشعورها بالحرارة، لذلك فإنها بمجرد أن وقع نظرها على زجاجات الصاقع، وقد تناثرت فوقها قطع الثلج في صندوق بأحد المحلات توقفت وسألت ابنها:

ـ تشرب حاجة صاقعة؟.

لم يرد، واستكمل البكاء والزنّ وهو ينظر إليها في حقد، فقالت له:

ـ انفلق. إن شا الله ما شريت.

جاء البائع مبتسماً ليفتح لها زجاجة ليمون، فلما وجد الولد لا يبكى أخذ يلاطفه ويخيره بين أنواع الحلويات التى لديه، والولد لا يستجيب فقالت الأم بعد أن سحبت من الزجاجة سحبة طويلة سفتيها:

- قطيعة، قطعت خلفة الصبيان، خلّى روحى في مناخيري، ونازل يقوق؛ لأنه شاف الجمل في السكة، وعاوز أجيبه له ١١. شيء يفلق.

ابتسم البائع مرة أخرى، وأخذ يربّت على الولد، ووجه له الكلام:
- جمل؟ معك حق والله، طيب أنا أجيب لك الجمل يا عم، ولا يكون عندك أى فكر.

دخل الرجل الدكان، وعاد بعد قليل وفي يده جمل صغير، جمل من البلاستيك الأحمر الخفيف وضعه بين يدى الولد الصغير.

قلب الطفل الشيء البلاستيكي بيديه، تأمله، كان على هيئة جمل فعلاً قارنه بذلك العظيم، المهيب، الذي عبر أمام ناظريه الطريق، بدا حائراً متردداً دهشاً من غباء الرجل، كيف يسمى ذلك الشيء الذي بين يديه جملاً؟! . لكنه تردد مرة أخرى؛ إذ كان بين يديه شيء على أية حال، فسكت ولم يقل شيئاً .

كانت الأم قد انتهت من زجاجة الليمون، فلما وجدته هادئاً ساكتاً قالت:

- الله .. والله جميل جداً .. وأحمر وحلو.

رمقها الطفل بما يشبه الربية والاحتقار، وواصل صمته.

- تعرف، تقدر تحطّه فوق التلفزيون، أو تخلّيه ينام جنبك على السرير في الليل،

قالت ذلك فتصاعد شعوره بالمرارة والخديعة وخيبة الأمل في هذه الكاذبة التي أمامه، لكن بما أن هذا الشيء البلاستيكي الأحمر كان في يديه فعلاً فيقد واصل سكوته، بينما نطق البائع بزهو المنتصر؛

- العيال أقل شيء يرضيهم بسرعة، وأفضل طريقة معهم المحايلة،

أكيبت الأم وهي تخرج الفلوس من كيسها:

ـ طلّع روحى طول السكة.. عاوز الجمل. عاوز الجمل، كنت ناوية ارنّه علقة، والله في الشارع من عزم غيظي، ومنعت نفسى بالعافية.

نظر البائع إلى الولد في رضا وحاول مناقشته:

\_حصل خير، لكن يا أخى اطلب عجلة، طيارة، إنما جمل، ذوقك غريب جداً. الجمل كان أيام زمان، بكرة ينقرض ويختفى خالص.

ابتسمت الأم بسعادة من خرج من ورطة، وسحبت الولد مغادرة المحل، لكن ما إن ابتعدت قليلاً حتى أعلن لها بصوت هادئ واثق:

\_ ماما .. عاوز الجمل والنبي .

امتلأ الجو برائحة دخان الشواء الشهية، فاقتلأ صدر الشوّاء اعتزازاً، وزاد من حركة المروحة المسنوعة من ريش الإوز، المسبوغة بألوان زاهية، والتي كانت بيمناه، بينما امتدت أصابع يسراه لتلتقط قطعة من السفود وتدفع بها إلى فمه.

كانت الرائحة فاضحة، قوية، مفرية بما يكفى لأن تفامر القطتان فتقتربا كثيراً من موضع الشواء حتى صارتا على بعد أشبار قليلة من أصابع قدميه المدملكة الطالة من نعله المفتوح، ألقت القطتان نظرات سريعة مستريبة على حركة الأصابع المتململة لكثرة الوقوف، ولما اطمأنتا إلى أنه لا شيء يستحق القلق والخوف منها استرخى جسداهما، بينما راحت أبواق آذانهم الصغيرة تستجيب متحركة في اتجاه صوت بوق سيارة مسرعة في الطريق مرة، ولصراخ طفل مرة أخرى، ثم لنداء صاحب الشواء على العابرين ثالثة،

استقرت البيضاء المرقطة بالأصفر على قوائمها الأربع في وضع الانتظار، أما الرمادية المقلمة بالرصاصى الداكن، ذات الفم الوردى المكتنز، فقد اتخذت وضع النطلع وقد اشرأبت بعنقها الرفيع، وبدأت الاثنتان في إرسال تنويعات على لحن واحد: مياو.. مياو.

كانت البيضاء ذات صوت ناعم حاد، قادر على بثّ مؤثر رقيق من خلال مياو، التي كانت تخفت وتعلو دون تجاوز المسافة بين الاستجداء والاسترحام، أما الرمادية فبدا مواؤها واثقاً، لا يخلو من اعتداد بالنفس، وإصرار، كمن يطالب بحقوق مشروعة واجبة النتفيذ، ربما كان ذلك بسبب صوتها الأجش بعض الشيء؛ أو بسبب هيأتها الشبيهة بهيأة النمور إلى حد كبير، الحقيقة أن مياو الصادرة عنها، بمختلف تلاوينها الصوتية العالية والمنخفضة، القصيرة والطويلة، كانت تقترب من الوقاحة.

مضى وقت، واقترب المساء، وإذ لا جديد، شعر الجميع بالمل، فزاد الشوَّاء من حركة تبديل قدميه، وخفَّف من حركة يديه، أما ذاتا الأربع، فقد قررت البيضاء منهما افتراش الأرض الترابية بجسدها، وراحت تلعقه لعقات سريعة متوترة، واصلت بعدها المواء، بينما اكتفت الرمادية بابتلاع ريقها في عصبية عدة مرات، ثم فتحت فمها واسعاً للتثاؤب حتى بائت لهاتها، وبعد ذلك علَّت من وتيرة مياو المطلبية.

عندئذ، قرر صاحب الشواء حسم تردّده؛ إذ كان قد فكر كثيراً قبل ذلك في نهرهما وزجرهما قائلاً: بس، إمش، وها هو يعلن تنازله ورضوخه لمطلبهما؛ ريما بسبب ضيقه بكثرة المواء، وريما لأنه لم يجد شيئاً يضعله في تلك اللحظة، أو لأنه يحب القطط ويعطف عليها؛ ومن المحتمل كذلك أن يكون وراء ذلك التنازل إيمانه العميق بضرورة الإحسان إلى الحيوان الأعجم الذي تحتسب الحسنة إليه بأكثر من عشرة أمثالها؛ لأنها حسنة مخفية لا يجازي عليها إلا ربُّ العالمين.

ألقى الرجل إليهما بقطعتين من زوائد اللحم تحول المواء على

إثرهما إلى: بخ، فخ، فو، أف... ثم طارت القطتان بغنيمتهما الثمينة مبتعدتين عن مكان الشواء، الذي تنهد بارتياح، وراح يغنى بمرح: يا ليل، يا عين.

· كان الدخان قد انتشر، ووصل إلى نهاية الشارع؛ حيث جلس كلب على الناصية يتشمم الهواء؛ باحثاً عن مصدر الرائحة اللذيذة، وسرعان ما حمل نفسه ومشى ليستقر واقفاً على بعد خطوات قليلة أمام محل الشواء.

ثبت الكلب جسده فى وضع الصبر والانتظار، ونظراته على عينى الشوّاء، الذى صار مشغولاً بزيائنه، وبتحضير الأرغفة المحشوّة باللحم وشرائح البصل والطماطم لهم، غير أن ذلك لم يحلّ بينه وبين التطلع والنظر بين الحين والحين إلى الطريق.

فى كل مرة، كانت عيناه تصطدمان بالعينين العسليتين الناظرتين بود وطيبة إلى عينيه، ومهما مر الوقت، ومهما عاود الرجل النظر، كان يجد النظرة ذاتها، والبث الودود نفسه، المعبّر عن امتنان ووفاء مسبق منقطع النظير. ضَعُف الشوّاء أخيراً بينما كان يتلقى ثمن أرغفته من زيون، فمد يده البضة السمينة، ذات الأصابع المكتنزة إلى قطعة مصارين صغيرة، وألقى بها إلى الحيوان الواقف أمامه ينتظر حبلاً للوداد،

هوّ.. واحدة، كانت كل التعبير عن الرضا والامتنان والشكر العميق من الكلب الذي حمل قطعة المصارين بفمه وأنسحب بهدوء، كحّ الشوّاء وبلّ ريقه بشرية ماء، ثم تجشّأ في راحة.

توارت الشمس تماماً، وهل المساء بنسمات طرية رطبة، وزبائن لا بأس بهم، تمنى الشوّاء الانتهاء من بيع ما تبقى لديه من لحم بسرعة لينهى عمله، ويذهب إلى خمارة الليل السهران، ليشرب «خمسينة براندى»، يئوب بعدها إلى بيته ليقضى بقية ليله مع امرأته في الفراش،

فجأة برز أمامه ولد وبنت صغيران بعيون متطلعة، وملابس رثة، وشعر خشن منكوش، أخذا يلعبان ويضحكان حيناً، ويتضاربان حيناً آخر، لكن أعينهما كانت دائماً عليه، على شوائه تحديداً، وعلى الزبائن الواقفين بالقرب منه يلتهمون اللحم في نهم وتلذُّذ.

أحس الشواء بضيق، وفيال لروحه: ليّل الليل، والناس رامية عيالها في الشوارع، عالم وسنخ والله.

لم يكف الطفالان عن الضحك واللعب والتضارب، بينما لم تكف عنونهما عن النظر إلى الشواء، وبطناهما عن طلب اللحم اللذيذ المتقلب في أسياخه الحديدية على حبات الفحم أمامهما، فراحا يدفعان بعضهما بعضاً في محاولة مكشوفة للفت انتباه صاحب الشواء.

استشاط الشوّاء غيظاً، وأكد لنفسه فكرته السابقة عن أطفال الشوارع وأهلهم، وقال لروحه وهو يضغط على أضراسه بغلّ: أولاد الحرام؟. ولما لاحظ اقترابهما منه أكثر صرخ بعنف قائلاً وقد ضاق بهما ولم يعد قادراً على الاحتمال:

- امش يا ولد، رُح لبعيد أنت وهي، بلا خوتة، وكفاية قلة أدب.

تسمّر الصغيران في مكانهما برهة، وهما ينظران إليه في يأس، ثم سرعان ما أخرجا له لسانيهما الرفيعين، وجريا بعيداً وهما يبتسمان في حزن ومرارة.

بدا المكان مرتفعاً جداً عندما نظرت من الشيباك؛ إذ كان حائش النخيل المواجه لا يظهر منه إلا سعفه الأخضر إلياكن المتراص. تزاييا الرعب بداخلى، فرحت أعيد البحث عن منفيذ المخروج، بعد أن قطعت الأمل في إمكانية القفز خارجاً عبر واحدة من تلك النوافذ والطاقات والكوّات الكثيرة في هذا البيت الكيّيب؛ الذي لا أعرف كيف ومتى دخلته، ولم أنا فيه، كان الظلام قيد بدأ يحل وأصوات مبهمة متناثرة لأناس كثيرين تخترق أذنيّ؛ قررت الصراخ طالبة النجدة، لكنى أفقت من نومي مذعورة على اليزعيق المعهود لجاري وهو يسب ويشتم، فتحت عيني في الظلام، بينها عبدي الأصوات ما يزال يتردد بداخلي، تأففت ومددت يدى متحسيسة المكان بحثاً عن زرّ المسباح، فلما سمعت «تيك»، ورأيت انبلاج النور في الغرفة، نظرت من مطرحي إلى ساعة الحائط المثبّتة في المر قرب الباب وهتفت من مطرحي الى ساعة الحائط المثبّتة في المر قرب الباب وهتفت لنفسي حانقة:

- اهمدوا يا عالم، ربنا يهدكم ونرتاح من قرفكم، خناقات على آخر الليل، ازعاج مستمر، لا مراعاة لحرمة جار، ولا حساب لناس عندهم أشغال في الصبح، حوش، همّج، برابرة،

تثاءبت بضيق، وكنت أعرف استحالة معاودة النوم، بعد ذلك الزعيق، والكابوس المفرع ضقمتُ، دخلتُ المطبخ وفتحت الشلاجـة متطلعة إلى ما بداخلها علني أعثر على شيء حلو آكله لأفش غيظي فيه، فلما لم أجد غير الفول والزيتون وبقايا متبقية من جبن العشاء، مددت يدى إلى زجاجة ماء، وبينما كنت أصب كأساً لأشربه اقتحمت أذني أصوات: تراخ .. بو .. فو .. أف .. تفو، ثم الصوت المتحشرج المعهود لجارى: «والله لأكون قاتلك ولا يطلع عليك نهاريا بعيدة، وديني، وما أعبد، لأسيّح دمك واستريح منك». وقفت متسمّرة مندهشة في مكاني أستمع لأصوات صحون تتكسر، وأثاث يُقلب. ما هذا؟. ساءلت نفسى، ثم أجبتها: الرجل جنّ جنونه فعلاً، وربما يتهوّر ويقتلها. أغلقت باب الشلاجة وأنفاسي تتلاحق من ضرط الإثارة وتابعت هواجسي: مصيبة سوداء لو قتلها لن أبقي في هذه الشقة ليلة أخرى بعد ذلك، أنا خوافة جداً، في عمري كله ما شفت أي عفريت، لكن حكايات المفاريت التي سمعتها منذ صغري مازالت محفوظة في أرشيف ذاكرتي، سبحان من خلاني أعيش وحدى في شقة، بدأ شريط صور حكايات العفاريت يعبر خيالي على خلفية من ألحان الرعب التي بدأت تنبئق في داخلي، ثلاثية عفاريت جدتي أم أمي وهي: العنفريت أبو رجل مسلوخة، العنفريت أبو ثلاث عيون مشقوقة بالطول، العفريت أبو جلد معزى سوداء، ثم حكايات عفاريت جارتنا نينة حفيظة، وهي العفاريت الجهنمية القادرة على شق الحيط في عز النهار والخروج لتأديب العيال الذين لا يسمعون الكلام، ثم حكاية عفريت بنت السلطان برقوق التي كان يحكيها لي عم إبراهيم العبد، خولى غيط عنب داير الناحية. تعودت من الشيطان الرجيم؛ إذ كان الخوف قد سلسانى تماماً، واوقع قلبى، خصوصاً بعد همود الأصوات، وانتهاء الزعيق. سرت على اطراف أصابعى متوجهة إلى نافذة المطبخ المطلة على المنور الفاصل بين شقتى وشقة الجيران وأنا لرتعد، ورحت أصيخ السمع، وأتطلع إلى نافذتهم المقابلة لنافذتى، الصمت صميم يسمح بسماع صوت مشى النملة. يا ربى، هل قتلها فعلاً؟. هل صفت كل الخناقات والمشاحنات التي طالما استمعت إليها بقتلها؟. رحت أتذكر آخر خناقة دارت في الشقة المقابلة لشقتى، والتي كنت مستمعة عيان لها ساعة نشرى الغسيل يوم عطلتي وقت الغروب، وبعد أن فردت قميص نومي الأخضر الفستقى على الحبل، جاءني صوته الخشن وهو يأمرها:

\_ فزّى، غورى من خلقتى بسرعة؛ لأنى عاوز أنام.

مثلما يحدث عادةً في كل مرة تنفذ فيها أصوات المشاجرة إلى أذنى. لم أسمع منها رداً، سمعت فقط وكما يحدث في بعض الأحيان وصوت قطتهما وهي تموء بدلال، وهذه القطة هي الشيء الوحيد الذي تسنّى لي رؤيته في شقة هؤلاء الجيران حتى الآن؛ إذ لاحظتها بضع مرات ممددة على إفريز نافذة مطبخهم، سمينة، مشمشية اللون من النوع الرومي، وكانت تبدو لا مبالية عادةً، حين أداعبها وأناديها؛ بس.. بس.. بس، إذ كانت تكتفى بإغماض عينيها نصف إغماضة؛ ثم تموء بصوت خفيض لا أسمعه من مكاني، لكني أرى حركته على فمها.

ترى، أى طراز من النساء امرأته تلك، حاولتُ تصور شكلها، تخيلتها امرأة من الطراز التقليدي، سمينة بيضاء، من النوع المنزلي

الأليف، أنا سمينة أيضاً، لكنى لست من النوع المنزلى الأليف، طلقني زوجى بعد مبرور شهور قليلة على زواجنا، رمى اليمين الشهير ذات يوم رفضت فيه إعداد كوب من الشاي له؛ فاتهمني بقلة الذوق والتربية، وهجر مخزون غضبه في مونولوج طويل من السباب، بلغ ذروته عندما أعلن صراحة أنه يكرهني، وأني عرة النساء ولا أساوي شيئاً في سوق الجريم؛ فلا مال لي، ولا جمال ولا حسب ولا نسب، وأنه كان أعمى عندما تزوجني، ثم لعن أولاد الحسرام الذين أشاروا عليه بالزواج منى، والمقصود بذلك ابن خالته وزوجته زميلتي في المدرسية، وبمجرد أن انتهى من ذلك الموشح أسيدل السيتار على الفصل الأخير لزواجي بذلك الرجل، مدرس التربية المسرحية، ثم خرجت من البيت بعد أن ألقى يمين الطلاق في وجهي، فقررت بدوري ـ وفي ساعتها ـ تطليق كل الرجال ومازال القرار مستمراً. لكن الواضع أن زوجة جارى لا تعمل إلا بالبيت، ربما لهذا السبب، وبسبب خروجي المبكر إلى عملي، لم تتح لى الضرصة لرؤيتها أبداً. لكنى رأيت الرجل مرة أو مرتين على الأكثر منذ بداية سكني في العمارة، بعد انتقال عملى إلى هذه المدينة. لقد بدا لى رجلاً مهذباً خجولاً، لم يتطلع إلى وجهى قيط وأنا أبادله تحية الصباح على بسطة السلم، حتى صوته في عيز الشجار، على رغم ارتفاعه، كانت تسرى فيه رنة حزينة، يبدو الرجل معها، وكأنه يتوسل، لا يسب ولا يشنتم، رجل طيب على ما يبدو، أظن أن المرأة زوجته طيبة كذلك؛ لأن صوتها لا يُسمع أبداً، وحتى بكاءها لم أسمعه قط؛ ربما هي من النوع الكتوم الذي لا يرغب التحريس ويخشى الفضائح، لكن الغريب هو أمر الجيران الذين لا يجاولون التدخل وإصلاح الأمر بينهما،

على رغم كل ذلك الشجار والصوت العالى الواصل لكل العمارة. غريب والله أمر الناس في هذه المدينة الكبيرة، كأنهم حيوانات تعيش في أقفاص إسمنتية ضخمة، كل بقفصه منفرد يتجاهل وجود الآخرين ويتصرف وكأن لا أحد في هذه المدينة سواه. تنهدتُ بأسي بينما رحت أشخص ببصرى خارجاً في الظلام، تجاه نافذة مطبخ جيراني المقابلة، صائحة السمع، محاولة اكتشاف جديد جَدَّ عندهم. لكنى لم أرّ شيئاً عبر زجاج النافذة المغبش، اللهم إلا ضوءاً يسيراً. لا حركة. لا نامة. لا حس. لا خبر. ربما تصالحا. ربما اعتذر لها وقبل يديها، ثم أخذها في أحضانه ليسحبها إلى الفراش؛ حيث يقضيان الآن وقتاً حميماً مسالماً. لكن ما هذا. يا ربي ١٤. إنه يبكي. الرجل يبكى، صوت بكائه مسموع بوضوح الآن، هو يبكى بحرقة وينهنه كالعيال، عويله يائس مهزوم، إذن لقد قتلها، أجزم أنه لابد أن يكون قد فعلها. لا إله إلا الله، الرجل عملها، وهو منهار انهيار سد مأرب، يا للمسكينة، لم أسمعها ترد عليه بريع كلمة في أية مرة من المرات، لم يُسمع لها صوت أبداً، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كان عليها أن تستغيث أو تصرخ أو تجأر مستنجدة، أو تزعق قائلة: حرام عليك . . حرام عليك يا . . اكتشفتُ خلال ذلك أننى لا أعرف للرجل اسماً. اعترتني وحشة من اصطدام بالغموض، وسرعان ما تذكرت الكابوس الذي داهمتي منذ قليل لما كنتُ نائمة، لبرهة بدت المسألة

الليلة الصيفية الحارة. رحت أمعن في حياة جيراني وتساءلت: لماذا يتشاجران على هذا

لى وكأنها استمرار لذلك الحلم المفزع، حاولت التيقن. رفعت راحتى

وتلمست ساعدى وتحسست ملمس جلدى المزغب اللزج في هذه

النحو دائماً، خناقاتهما مسائية وليلية على الأغلب، هل الرجل من النوع السهير السكير؟. هل يتعاطى المخدرات؟١. لكن مظهره عادى تماماً ولا يبدو عليه ذلك. لا زَوَغان في نظراته، لا انتفاخ أو احمرار في عينيه. تعبير وجهه هادئ وطبيعى، رحت أشحد ذاكرتي لاستحضار ملامح ذلك الوجه، أظن أنه نحيل بأنف طويل بعض الشيء وعينين داكنتين على الأغلب، لم أتصور أن المشاكل مع امرأته وصلت إلى هذا الحدّ: حدّ العنف والقتل. فكرت في المرأة بدورها، ربما كانت من ذلك النوع المستفز الغياظ اللامبالي من النساء. لكن ربما كانت من ذلك النوع المستفز الغياظ اللامبالي من النساء. لكن حتى لو كانت كذلك، فلينفصل عنها ويتركها بالمعروف، ليبحث عن بديلة لها تلائمه، أما القتل فشيء لا يمكن فهمه، وحتى الضرب بديلة لها تلائمه، أما القتل فشيء لا يمكن فهمه، وحتى الضرب لا يستطيع التحكم في نفسه وقصر الشر، لكن زوجته مغفلة أيضاً؛ لا يستطيع التحكم في نفسه وقصر الشر، لكن زوجته مغفلة أيضاً؛ لأنها لا تسايسه، لا تفهم أن الحياة مع رجل أفضل من الوحدة. فلتسألني أنا.

إن الحياة مع أى إنسان أفضل من الوحدة، بل حتى الحياة مع أتفه حيوان أفضل من الوحدة، أن يعيش وحيداً معناه أنه اختار سجنه الانفرادى بنفسه، فمثلاً لو كان معى أى مخلوق الآن لكنت كلمته وناقشته فيما يحدث الآن.. لكن...

اشرأببت بعنقى قليلاً؛ علنى أرى شيئاً، لكن لا شيء يُرى سوى النافذة المقابلة المغلقة، الرجل في شقته يبكى بمرارة، أشعر بدموعه ساخنة على خده تحرق قلبى، تتجمع دموع أحرّ منها في عيني، يتناهى صوته إلى مرتفعاً، ممروراً للغاية: «أنا مجرم، وحش. عيني، يتناهى راح وضعت يا ناس!. يا رب خلصتى من الدنيا.. أهئ..

امئ.. أهئ..». مسكين الرجل، جن فعلاً، قلبى يتقطع بسببه. يجب أن أتماسك وأفعل شيئاً. سأكلم البوليس، فمن المحتمل أن يفكر الرجل فى قتل نفسه، سأتصل بالبوليس ليأتى فوراً. لكن هل أنت واثقة يا بنت من قتله لها؟. افرضى أنه لم يجهز عليها، هل تتحملين مسئولية البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات؟. ألا تعرفين أن السلطات منزعجة فعلاً، ومتلمظة على أى مخلوق يحاول إزعاجها؟.

وقعت هي حميص بيص، وقلت لروجي: لكن على رغم ذلك لابد من عمل شيء، مستحيل السكوت. كانت مشاعر منتاقضة تتملكني تتراوح بين الفضول والشفقة والرغبة في لعب دور ما بخصوص ما يحدث في شقة الجيران، وهكذا وجدتني أهرول إلى حجرة النوم لأهتج الدولاب، وأخرج ثوبي البني الطويل ذا الأكمام المحتشمة، وهو الشوب المختصص لمقابلة الغرباء في البيت. خلعت قسيص النوم وارتديت الشوب على عبجل، ثم كومت شعرى إلى الخلف بمشبك، وأخذت التمام في المرآة، بعدها انطلقت إلى باب الشقة ففتحته واحتفظت بمفتاحه في يدي، كنت مفعمةً بأمل: لعله لم يفعلها والمرأة على مسا يرام، تمنيت ألا تكون الفسأس قسد وقسعت في الرأس لأصالحهما، قررت ذلك بينما كنت أعد خريطة بسيطة للكلام مع أولئك الجيران، سأدق الجرس بلطف، وعندما يفتح الرجل لي بعد تردد؛ إثر إخباري له بمن أكون، أعرفه بنفسى قائلةً: فريدة بدوي، مدرسة بمدرسة أهل العلا الإعدادية للبنات، أصلى من الفيوم ومنقولة بعد الترقية كمدرسة أولى للجغرافيا إلى هنا. الحقيقة أنا ساكنة وحدى، ثم إنى تنبهت من نومي على صوتكم، وبصراحة الدنيا

ليل والطيب أحسن، ثم إن كل عقدة ولها حلال. المهم صفاء القلوب والنيّة السليمة. وأنا سمحت لروحي بالتدخل في الموضوع؛ لأننا هنا في الأحياء الجديدة المتطرفة عن وسط البلد، كلِّ إنسان منًّا وكأنه مقطوع من شجرة، يعنى من المفترض أن نكون كلّنا ستراً وغطاءً على, بعضنا بعضاً، وسنداً وعوضاً عن الأهل والأحباب، ولما يَبُشُّ الرجل في وجهي ويدعوني للدخول أدخل بأدب، وأطيب خاطره وخاطر زوجته التي سيأمرها بعمل الشاي، وعندما نجلس ثلاثتنا لشرب الشاي، أهدئ وألطف الجو بينهما، بادئة الحديث عن حالى وظروفي لأهيئهما للكلام عن حالهما، وحين أستشف أنهما ارتاحا لما قلت، وفتحا قلبيهما لي، مثلما فتحت لهما قلبي، آخذهما بالهداوة والعقل، وأمد لهما حبل المعروف والوداد؛ فنأخذ ونعطى في الحديث، وكلمة من هنا وكلمة من هناك، حتى تهدأ النفوس، ويطير دخان الصدور، ثم إنى لا أتركهما إلا بعد أن يكونا سمناً على عسل، والمشكلة بينهما صافية لبن، ونصبح بعد قليل جيراناً وأصحاباً، آخذ صوتهما ويأخذان صوتى وكذلك اللبن لي عندما يأتي اللبَّان ولا يجدني؛ لأني أكون في المدرسة. كما أن صوتهما يصبح معى، بدلاً من الوحدة والوحشة والشعور بأن الإنسان مرمى رمية كلب أجرب منبوذ في صحراء حفراء جفراء،

اجتزت الفسحة الموصلة بين باب شقتى وشقتهما بثبات وحماس، بدا لى كل شيء ساكناً في ذلك الوقت المتأخر من الليل. هممت برفع يدى لأتحسس موضع زر جرس الباب في الظلمة، التي لم يغيبها كثيراً ضوء ضعيف نافذ من شراعة بابهما الزجاجية المثبتة خلف قضبان حديدية رفيعة، وقبل أن تمتد يدى للضغط على الزر، جاء

صوت الرجل عبر الباب المغلق، صوت سيّال بالحنان والرقة والرضا وهو يقول:

\_ خـ لاص . . حـ قك على تعالى هنا ، تعالى يا حلوة على حجرى ، بس . بس . بس . بس لكن إياك ومد اليد على أى أكل محطوط فى المطبخ . أكلك فى طبقك وبس ، فاهمة يا أنيسة ، يا الله ، تعالى عندى . بس بس بس بس .

تلفّتُ فى الظلام حولى، داخلنى شعور وكأنى مازلت نائمة، سارعت الخطى إلى بيتى وساقاى لا تقويان على حملى؛ خوفاً من أن يرانى أحد وأنا على هذه الحال، فلما وصلت إلى باب شقتى لأدخل وأغلقه خلفى، كنت كمن عبر بحر الظلمات إلى بر الأمان.

وقفت لحظات أستد بظهرى إلى الباب المغلق، ألهثُ انفعالاً. كنت خائفة مضطرية مطمئنة راضية معاً، فالرجل غريب على أية حال ولو أنه لم يقتل، أظن أنه يؤاخى الجن، وإلا فلماذا كل هذا الضجيج والزعيق؟. أمن المعقول أنه كان يحادث القطة؟. أيحادث قطة مثلما يحادث أى إنسان عاقل؟. ضربت كَفاً بكفّ، وسرت إلى غرفة نومى، خلعت عنى ثوب الفرباء، وفكرى ما يزال مشغولاً بالرجل، لكنى أقنعت نفسى فى النهاية أن الأمر لايخلو من طرافة، ثم إن الحياة فى هذه المدينة المجنونة، الكئيبة، الموترة، تدفع الناس إلى حافة العُصاب، وتجعلهم يفعلون أى شىء أى شىء مهما كان غريباً وشاذاً يصعب تصديقه.

استعدت سكينتى قليلاً بعد توصلى إلى هذه النتيجة، فالقيت بنفسى على سريرى طلباً لاسترخاء تمنيته في هذه اللحظات، وأخذت أتقلب عليه، فبدا لى واسعاً مريحاً، فردت ساقى وباعدت

بينه ما منتلذة بنسمات آخر الليل الطرية الداخلة من النافذة المفتوحة على مصراعيها بجوارى. تنفست بعمق ونظرت متأملة سماء رائقة ممتدة تعزف بوميض نجومها لحناً ذهبياً هادئاً. ظللت أحدق فيها بعينى باحثة عن درب التبانة، حتى بدأ النعاس يداهمنى.

كنت أثناء ذلك أفكر في جارى الفريب، بدا لى مسكيناً بائساً. حاولت تذكرملامحه وتحديدها، اكتشفت أنها عادية تماماً، لكنها مقبولة ولطيفة إلى حد ما. تقلبت في فراشي بجسد أخذ في الاستكانة والاسترخاء مستسلماً لنعاس لذيذ، ولرغبة ما، كان قد نسيها منذ زمن بعيد،

## الفهرس

| γ  | ارائبارائب     |
|----|----------------|
| ۸۱ | الجمسلا        |
| ۸۹ | حيوانـــات     |
| 44 | درب التبـــانة |

## صدر للكاتبة

- ـ زينات في جنازة الرئيس (قصص قصيرة) ١٩٨٦، القاهرة.
- ـ مقام عطية (رواية وثلاث قصص قصيرة) ١٩٨٦، دار الفكر القاهرة.
- عن الروح التي سرقت تدريجياً (قسص قصيرة) ط١، ١٩٨٩، مسرية للنشر، القاهرة ـ ط٢، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- \_ العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء (رواية) ط١، ١٩٩١، سينا للنشر، العاهرة \_ ط٢، ٢٠٠٠، دار سحر للنشر، تونس.
  - \_ عجين الفلاحة (قصص قصيرة) ١٩٩٢، سينا للنشر، القاهرة.
    - \_ وصف البلبل (رواية) ١٩٩٣، سينا للنشر، القاهرة.
- \_ أرانب (رواية قصيرة وقـصص) ط١، ١٩٩٤، سينا للنشر، القاهرة ـ ط٢، أرانب (رواية قصيرة وقـصص) ط١، ١٩٩٤، سينا للنشر، القاهرة ـ ط٢، ٢٠٠٢، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- \_ إيقاعات متعاكسة (قـصص قصيرة) ط١، ١٩٩٦، دار النديم، القاهرة \_ ايقاعات متعاكسة (قـصص قصيرة) ط١، ١٩٩٦، دار النديم، القاهرة ـ ط٢، ٢..٢، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
  - \_ ليل ونهار (رواية) ١٩٩٧، دار الهلال، القاهرة.
  - \_ نونا الشعنونة (قصص قصيرة) ١٩٩٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  - ـ البشموري (رواية) «الجزء الأول» ط١، ١٩٩٨، دار الهلال، القاهرة.
- \_ البشموري (رواية) «الجزء الثاني» ط١، ٢٠٠٠، المجلس الأعلى للشقافة، القاهرة.
  - \_ البشموري (الجزاين معاً) ٢٠٠٢، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.
    - ـ حلم السنين (مسرحية) ٢٠٠٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  - \_ شعور الأسلاف (قصص قصيرة)، ٢٠٠٣، مكتبة مدبولي، القاهرة.
    - ـ سواقى الوقت (رواية)، ٢٠٠٣، دار الهلال، القاهرة.

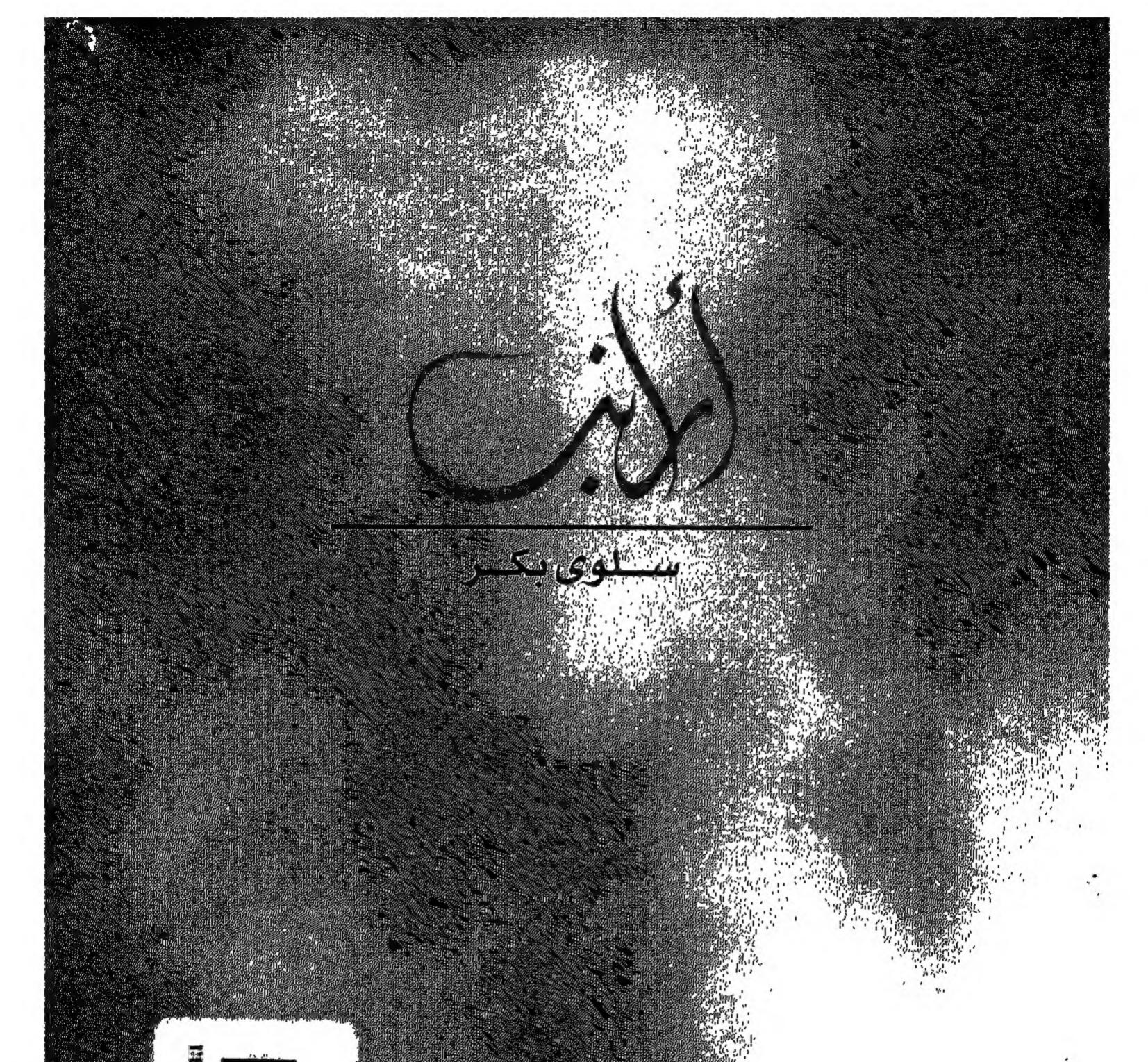